مالقايفنانسا

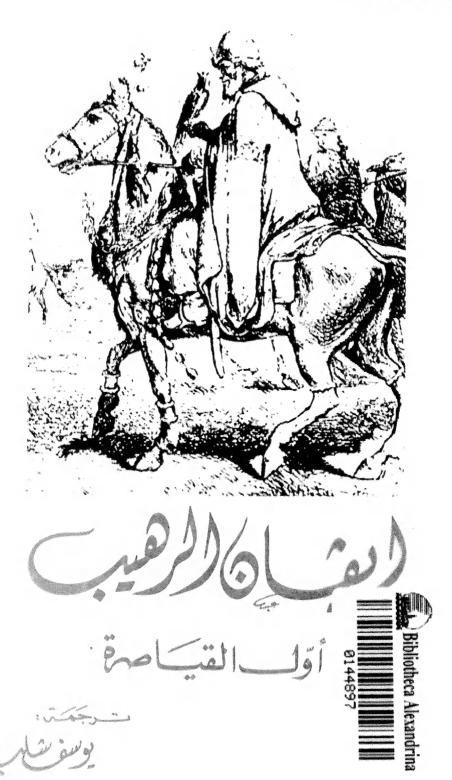

ایفسان الرهیسب اول القیاصرة

## ستيفن غراهام

لربعث إلى الرهيب أول القياصة

سر بحکری، پوسوس کرایش

> منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية دمشق ١٩٩٦

### العنوان الأصلي للكتاب:

#### Stephen Graham

## Ivan Le Terrible

Le premier Tsar

(1530 - 1584)

Traduit de l'anglais par A.-H. ponte

ايفان الرهيب اول القيااصرة \_ Ivan le tennibile / ستيفن غراهام، درجمة يوسف شلب الشام ، ... دمشق : وفاارة الثقافة ، ١٩٩٦ ، ... ٢٧٢ ص ؛ ٢٤ سم .

مكتبة الأسيد

# الفصل الاول الكريملين

يعتبر نهر موسكفا الصغير الذي إيرابط الأوكا بالفولغا بداية لطريق مائي يتجه نحو الشرق حتى يصل الى بحر قزوين . وقد بنى يوري دو لغوروكي أمير سوزدال في نحو من عام ١١٤٦ حصنا اطلق عليه اسم موسكفالا على تلة صغيرة تشرف على النهر وتقع بين سهول تسترها الغابات ما لبث أن تجمعت حوله مجموعة من الاخصاص الخشبية التي اصبحت اصلا لمدينة ستغدو حاضرة كبرى في مستقبل الايام . كانت قرية في بقعة مضيئة من الغابة ما لبثت أن تحولت الى مركز تجاري والكنيسة الأولى التي بنيت فيها كان اسمها (( منقدنا سيد الغابات )) ، وبقيت هذه المنشأة الغامضة الواقعة بدون تاريخ في اقصى ممتلكات وبقيت هذه المنشأة الغامضة الواقعة بدون تاريخ في اقصى ممتلكات اللمار خلال مائة عام .

ثم خرج جنكيز خان من آسيا كالاعصار على رأس شعبه من التتر وهو يحرق ويلبح حتى وصل الى أبواب كييف ، ولم يجد هؤلاء التتر المغيرون موسكو في غزوتهم الاولى التي تمت في عسام ١٢٢٤ ، المسافي غزوتهم الثانية عام ١٢٣٧ نقد احرقوها وقتلوا البالغين وخطفوا الأولاد عبيدا وقضى أمير سوزدال نحبه اثناء القتال ، ثم اتنى ميشيل المسير نوفغورود وأخو الكسندر نيفسكي الشهير فأعاد بناء اللدينة وارتفعت موسكو من الرماد وغدت إقطاعة لاسارة نوفغورود الشمالية ،

\* هي التي ستعرف باسم موسكو في الفرب

- المترجم -

ولكن التتر عادوا فدمروها من جديد بعد خمسين عاما من اعادة بنائها حتى قام دانيال امير نوفغورود واعاد انشاءها للمرة الثالثة .

بيد ان المدينة اعيد انشاؤها باذن من البرابرة وغدت محمية للتتر واصبح على اميرها دانيال ان يقدم خضوعه المنتصرين وان بدفع لهم جزية سنوية . وتزوج جورج بن دانيال من اخت الخان الكبير واستخدم جيشا من التتر في حروبه ضد الاخرين من الامراء الروس فالتصر عليهم ووحد أراضي نو فغورود وسوزدال وغدت موسكو مقسر اقامته مدينة كبيرة .

ووصلت موسكو عن طريق الوراثة الى ايفان الاول امير فلاديمبر وشقيق جورج فاضافها الى امارته واستولى ايضا اثناء حكمه على ارغليتش وغاليتش وبيلوزيرسك ، وكان السلطان التتري يريد منه ان يجعل فلاديمير عاصمته ولكن ايفان وجد نفسه اكثر انجذابا الى موسكو التي ساهم في تجميلها حتى غدت مدينة بديعة ، وفيها بنى كاتدرائية الصعود Assomptilon والاوزبنسكي سوبور ورفع حول التلة اسوارا عالية من خشب السنديان ، وكان يطلق على هذا النوع من التحصين اسم كريمل Kreml مشتقا من كلمة تترية ، وقسد أحاطت الاسوار بالكاتدرائيتين والكنيستين وبمقر اقامة ايفان الاول

وقد احرقت هذه الاسوار الخشبية واعيد بناؤها مرات عديدة . واخيرا في عام ١٣٦٧ استبدل بها سور من الحجارة فظهرت بذلك ارادة روسيا في ان يعظم شانها وتنتصر على التتر بتغيير المادة التي كانت تستخدمها في البناء ، ولو أنها كانت أمة مستضعفة لقنعت بحصن مسن الاختساب . ولم يقتصر الامر على بناء الكريملين بالحجارة وانما جعلت فيه اماكن المد فع . ذلك لان الموسكو فيين . كانوا قد عرفوا استخدام البارود مباشرة بعد بقية الشعوب الاوروبية في الوقت الذي كان فيه المتر لا يزااون يفضلون السهام والحسام .

وكان التتر قد عتنقوا الديانة الاسلامية قبل اعتناق الروس للديانة السيحية ، فامتدت بذلك الخصومة بين الهلال والصليب من شمالي افريقيا حتى آسيا واوربا ، والحرب المقدسة التي انتهت مع آخسر حملة صليبية عام ١٢٧٠ تابعت مسيرتها بعد ذلك في روسيا خلال مائتي عام ، وعلى الرغم من أن دوقات موسسكو الكبار Grands-Ducs أنوا تابعين للقبيلة اللهبية (\*) فإن الحرب كانت تتوالى على الرغم من هذه التبعية ، وكان اشهر المتمردين ديميتري الذي كانوا يسمونه دونسكوي بعد انتصاره الكبير على السلطان مامي على ضفاف الدون ، وكان ديمتري جنديا صاحب رؤى يؤمن بشعائر دينية كما يؤمن بقوة السلاح ، وقد حمل معه الى الموكة ايقونة السيدة العذراء .

كل ذلك جرى في عام ١٤٣٠ ،

اما الفراندوق التالي الذي عقد له أواء الشهرة فكان إيفان الثالث ( ١٤٧٢ ) الذي مد حدود موسكوفيا الى الشمال الشرقي حتى مصب البتشورا في المحيط المتجمد الشمالي واستولى على بيرم Perm وثار على القبيلة الذهبية .

وكان التتر يستخدمون غراندوقات موسكو من أجل فرض الضرائب، وعلى لرغم من الانتفاضات الدورية التي كانت تقوم بها موسكو وما تحرزه على ظالميها من انتصارات بين الآونة والآخرى فإنها كانت تدفع لهم دائما إتاوة هامة ثمنا لامتيازاتها واستقلالها الذاتي ، وكان التتر والسلاف كلاهما مؤيدين بقوة السلاح ميفرضون الضرائب على بقية المدن الروسية . وقد فرن نير التتر نفسه ما بين عامي ١٢٣٧ - ١٤٨٧ دون انقطاع على روسيا ، وشهد عام ١٤٨٧ اول تمزيق لسلطان القبيلة الذهبية . فقد كان التتر قد علموا الموسكوفيين الضراوة والشراسة وجعلوهم يتقاتلون فيما بينهم من اجلهم وعاشوا على حسابهم خلال

يه القبيلة الذهبية هي القبيلة التترية التي كان لها لواء السلطة في روسيا - الترجم -

قرون ، ولكن هذا النظام اضعفهم وقضى على ما فيهم من سغات الشبجاعة والإقدام . وهكذا تجرآ إيقان الثالث على أن يرسل هدايا بدلا من الإتاوة المعتادة ، وردا على مطالب الخان قضى بإعدام من ارسلهم البه من السفراء . فلجات القبيلة الذهبية عندئذ الى السلاح ، ولكنها عندما أصبحت في مواجهة الجيش الموسكوفي ادركها الخوف ورفضت القتال وقام جنود الخان فقتلوه .

وبعد ذلك استولى جيش إيفان على قازان واختار من بين التتر واحدا لحكم مقاطعة الفولغا ، وازدادت قوة موسكو زيادة عظيمة وأضاف إيفان الثالث الى شعاراته النسر ذا الراسين الذي يتطلع الى الغرب والشرق ، الى أوروبا وآسيا في الوقت نفسه ، ومات إيفان عام ١٥٠٥ تاركا ابنه فاسيلى الثالث وريثا له من بعده .

وفاسيلي الثالث هذا هو والد إيفان الرهيب ، وكان قد تزوج من امراة روسية ، ولكن بما انها لم تنجب له ولدا خلال عشرين سنة من الزواج فإنه أدخلها أحد الأديرة وتزوج امرأة ليتوانية اسمها هيلين غلينسكي تنتسب الى عائلة كاثوليكية ، لذاك لم تعترف الكنيسة الأنوذكسية بهذا الزواج ولم تشأ أن تعترف بطلاقه من زوجته الأولى. عند ذلك لجأ قاسيلي الثالث الى بطريرك القدس يطلب منه الرأي ، فلم يعترف هذا بدوره بالنواج بل تنبأ له كما يروى بأوخم العواقب : هيكون ابنك خبيثاً وسيجتاح الرعب ممتلكاتك وستجري أنهار من الدم وستذل رؤوس الأسياد وتفترس مدائنكا النار » .

وقد دام حكم قاسيلي الثالث عشرين عاماً عاد خلالها التتر الى قرب أبواب موسكو فأبعدوا عنها بالأموال وعقد الدوق الكبير معاهدة جديدة اعترف فيها بتبعيته لهم ، ونهب التتر البلاد وعادوا محملين بالغنائم عندما هاجمهم قويقود أمير ريازان فهزمهم واجبرهم على عقد الصلح ولم تعد موسكو تدفع الجزية وأصبح بإمكانها أن تغدو امارة أوروبية منذ ذلك الحين .

اصبحت المدينة الآن على سسعة كبيرة ، فهي تضم مائة الف من السكان يسكنون في اربعين ألف منزل . وكانت ترتفع فوق سور الكريلين ذي الفتحات أبراج بيض ، وتبدو من خلفه قباب الكاتدرائيات المذهبة والاسقف المسطحة لمنازل الأمراء والقصور . والى أسفل هذه المدينة ومن حواها كانت تمتد موسكو الخشبية حيث يسكن الشعب وحيث يمتد محيطها غير المحصن الى ما لا يقل عن عشرين كيلو مترا . وكان يخترقها شوارع عريضة بعضها مبلتط "بالاخشاب وبعضها الآخر يبدو في معظمه في فصل الصيف وكانه انهار من الوحل . ويمكن للمرء أن يرى فيها سوقا مفتوحة ومخازن وحوالي ستين كنيسة .

وعلى الرغم من النزيف الذي جعل ثرواتها تذهب خلال قرنين من الزمان الى القبيلة الذهبية فإن موسكو غدت في رغد من العيش . فقد كان يوجد بين اسوار الكريملين كنوز ضخمة من الذهب والاحجار الكريمة وضمت بخاصة تحت حماية الكاتدرائية كما كانت توجد صور رائعة الإعجاز . وكانت السجف ذات النسيج اللهبي تزين كل منازل النبلاء و ثياب لدوق الكبير الذي لم يصبح قيصرا بعد كانت بالغة الجمال ، وبلاط موسكو كان يتمتع بابهة بربرية ما لبثت ان اغتنت واصبحت اكثر غموضاً بما ادخل عليها من ترف بيزنطة واحتفالات الكنيسة غموضاً بما ادخل عليها من ترف بيزنطة واحتفالات الكنيسة .

وكان النبلاء بأكلون في صحاف دقيقة من الذهب ويشربون بأكواب من المعدن نفسه ، وفي داخل الكريملين في القصور والكاتدرائيات كويم من الذهب اكثر مما يوجد منه نسبيا في اي مكان آخر ، فحب الذهب ولون الذهب الذي يبدو في أجلى مظاهره في الإيقونات كانا يميزان روسيا الحديثة التي عرفت من التر قيمة الذهب المعبر عنها بالدم .

بعد تحررها من نير التتر ولدت روسيا الحديثة . وكانت تمتد من الفولفا الشمالي الى الدنير ومن المحيط المتجمد الشمالي الى الدون . كانت روسيا بدون سيبريا وبدون سهوب الفولفا ولا القوقاز والقرم

وأوكر أنيا الفربية وبدون البلاد الواقعة على سواحل البلطيق ، ومع ذلك كانت دولة قوية مؤافة من مساحات شاسعة اندرج امراؤها الصفار تحت لواء دوقات موسكو الكبار واعترفوا باندماج ممتلكاتهم في أمارة موسكو . وكان سكانها من الجنود والفلاحين والحرفيين والتجار والكهلة والرهبان . وكانت الارض تعطى مواسم غنية والشعوب لا تعرف الجوع. وكانت التجارة تجري قصرا مع الشرق حتى وصلت الى بكين البعيدة نفسها واتصلت مع قوافل آسيا الوسطى بواسطة الطرق المائية الكبرى. وعلى رأس الجسر التجسارى اللاهب الى الشرق كان سدوق نيجني نو ففورود الكبير الواقع عند التقاء الفولفا بالأوكا . وفي قوانين التجارة وتقاليدها استمر نفوذ التتر العميق . وكان الفلاحون في الشمال أحراراً بينما تأرجح فلاحو الوسط والجنوب في حالة وسط بين الحرية والعبودية غير قادرين على أن يدفعوا ضرائب ولا حقوقا إقطاعية . وكان التقليد هو القانون وقلما كان مكتوبًا . وكان الأمير وملاكو الأراضي هم انفسمهم القانون في معزل عن مرؤوسيهم . وديانة الشعب كانت مسيحية لا تزال متأثرة بالوثنية يضاف اليها إيمان بالخوارق دائم الوجود . وكانت الكنيسة تحت نفوذ آبائها البداة تقشفية نسكية الى اقصى الحدود تهتم بسر الموت وبمكانة القديس في الحياة الدينية .

ولم تكن ثمة مشاعر فروسية ولا تصرفات مهلبة تغطى الكلب والبهتان . فالشعب من أعلاه الى أدناه كان محتالاً مراوغاً متشدقاً ، وفي بعض الأحيان ماهراً واجتماعياً ولكنه بدون حساسية زائفة محرضة صاخبة كان قادراً على القيام باعمال بربرية نادرة .

ولم تكن مكانة دوقات موسكو الكبار مجرد وظيفة ليس وراءها عمل ، فالدوق الكبير كان سيد الجميع وما يملكه كان يملكه عن حسق وهو مكلف بأن يحميه بقوة السلاح وبالمهارة والإرهاب ، وكان يتخسذ مكانه على عرش مرتفع جدا فوق النبلاء ولا يحرم نفسه من المحادثات المرحة ، وهو يضع تاجه ويمارس سطوته في كل مرة يتوجب فيها أن يفرض المخوف والرعب .

### الفصسل الثانسي

#### هيلانــة الليتوانيــة

كانت هيلانة فتاة ليتوانية بارعة الجمال لجات الى بلاط روسيا مع ميشيل فلينسكي عمها والوصي عليها ، كانت سمراء مندفعة ذات ثقافة عالية وطباع غريبة ، منعتقة تتمتع بحريات كانت في موسكو أمرا شديد الجيدة ، فاجتذبت بذلك رغبات الفراندوق العجوز حتى أنه من أجل إرضائها حلق ذقنه .

وكانت حياة الأمير تسير سعيدة رضية ألى جانب زوجته سالومي ، ولكن السنين كانت قد تركت أثرها في هذه الزوجة فأراد أن ينفصل عنها ووجد لذلك الحجة المناسبة في أن زواجهما كان عقيما ولم تخلف منه ولدا . وذهبت محاولات النبيل سيمون كوربوسكي في الدفاع عنها ادراج الرياح ، وتوجب عليها أن ترتدي النقاب الأسود بينما ارتدت هيلانة النقاب الأبيض لتصعد الى عرش موسكوفيا وتدخيل في سرير القيصر .

وضد جرى زواج قاسيلي وهيلانة يوم عيد الصعود في ١٥ آب اغسطس لعام ١٥٢٦ . وقبل الاحتفال تم رشتهما بحشيشة الدينار فألا للخصوبة وتعرضا للتهوية بفراء السمتور رمزا للحياة الطويلة . وبعد الاحتفال اضطجعا في السربر علانية أمام الحضور وناما على مرتبة ممتدة فوق سبع وعشرين حزمة من الشيلم ، ثم تقدمت نحوهما امرأة هي زوجة قائد الحرس حاملة معها رداءين من الفراء كان احدهما مقلوبا

واخسات ترشهما ايضا بحشيشة الدينار . ولكن السحر لم تكن لسه نتيجة . فغي الوقت الذي حددته الطبيعة لم يطرح الاتحاد نماره وربما كان الخطأ من الزوج أكثر من أن يكون من الزوجة . عند ذلك تدخل عدد من القديسين يتشفعون بصلواتهم على الرغم من عسدم 'عتراف الكنيسة بالزواج ، كما صلى عدد من الرهبان على نية مجيء الفلام . واجترح الراهب پافنوتي معجزة كانت سببا في رفعه الى مرتبة القديسين فيما بعد ، فقد أصبحت هيلانة حاملا وولدت في الخامس والعشرين من آب اغسطس عام ١٥٣٠ إيڤان الرهيب .

وكان فرح قاسيلي الثالث بهذا النبأ اكبر من فرح البلاط . وكان لهيلانة عصبتها التي كان رئيسها عمها ميشيل غلينسكي ومولد وريث للمرش كان يطرد ادعاءات بقية الأمراء وطموحاتهم الى المكانة الثانية . ومن جهة أخرى كان قاسيلي الثالث عجوزا ولم يكن مقدرا له ان يميش طويلاً ، واحتمال وجود دوق طغل تحت وصاية وصية ليتوانية لم يكن ينبىء في الكريملين لا بصداقة ولا بسلام .

وفي خلال ذلك كان حسن الحظ يوالي رعايته للدوق الكبير في هذا الزواج . فبعد ثمانية عشر شهرا وللت له هيلانة طفلا آخر هو يورې وبدا في شيخوخته يتذوق نعماء الحياة العائلية ومساوئها ، وكان يبدر سعيدا فرحا ، وبعد بضعة أيام من ثالث أعياد ميلاد إيقان الصغير قرر الشيخ ان يندر نفسه العبادة والصيد وان يأخل امراته وعائلته الى دير سيرجي ترويتسكي الواقع على بعد حوالي خمسين كيلو مترا الى الشمال من المدينة ، واتخذ طريقه في الخامس والعشرين من ايلول سبتمبر عام ١٥٣٣ مع كلابه ورماته يتبعه فرسان يحملون المداري بفية الصيد اثناء العريق والوصول الى الدير عشية عيد ميسلاد القديس سيرجي ، وكان الدير الشهير يعج بالحجاج القادمين من كل انحساء موسكوفيا ، وقد صام الدوق الكبير وزوجته وحضر القداس الكبير وتلقيا مباركة الأرشمندريث ثم تابعا طريقهما يملا قلبهما السرور و شرمهما و تلقيا مباركة الأرشمندريث ثم تابعا طريقهما يملا قلبهما السرور و شرمهما

حرسهما من الصيادين عبر الفابة باتجاه مكان يسمى قولوك الأمسكي كا ولكن إصبع الموت لمست قاسيلي فجاة أثناء الطريق .

كان يتألم وهو يمتطي جواده ، واكتشفوا أنه يعاني في ثنية فخده من ورم متقيح ذي اون بنفسجي ، ولم يستطع أن يبلغ بيت إيفان پودز هو جين إلا بعد لأي ، وكان إيفان هذا أحد رجال حاشيته المفضلين وقد دعاه الى وليمة في بيته ، وعند وصوله ساعدوه على أن يأخد حماسة ساخنا لم يخفف عنه شيئا من آلامه لدرجة أنه لم يتمكن من الانضمام الى مضيفيه وإنما قدم له الطعام في غرفته ، واستمر به الأللم ، وفي اليوم التالي الذي كان يوما جميلا وصالحا للصيد قاوم الألم لأنه كان لا يزال يتدوق بحرارة لذة الحياة ، فارسل في طلب أخيه اندري ، وفي اليوم الذي يليه خرج معه من قرية كولب مع كلابه ولكنه كان ضعيفا ليوم الذي يليه خرج معه من قرية كولب مع كلابه ولكنه كان ضعيفا لزم الفراش .

عند ذلك استدعت هيلانة عمها ميشيل غلينسكي وطبيبين أجنبيين كانا يمارسان مهنتهما في البلاط الروسي . ووضع الطبيبان على مكان الألم كمادات من العسل الطازج والدقيق والبصل المشوي حتى نضج الدمل وخرج منه الكثير من الصديد ونقل الدوق الكبير من كولب الى قولوك لامسكي على يد نبلائه على محفة وهناك تابع الطبيبان عملهما في وضع الكمادات حيث خرج من الدمل صديد جديد . وأمرا بأن يقدم له ملين مصنوع من البدور لم يكن من نتائجه إلا أنه زاده ضعفا على ضعف. وازداد الألم زيادة كبيرة وامتد حتى اصبح الآن يشكو من صدره واصبح تنفسه صعبا وينتابه الكثير من الأوجاع .

وفي هذه الحالة أرسل فاسيلي الى موسكو مانسوريف رجل القانون والكاهن بوتياتين ليأتيا له منها سرآ بوثيقتين إحداهما وصيته التي يعود تاريخها الى بضع سنوات خلت والثانية وصية أبيه إيفان الثالث ، وعند إحضارهما قرئتا له بصوت عال وبحضوره هو وحده ثم

أمر بعد ذلك بإحراقهما . وحافظ القربون على سر أن الدوق كان على فراش الوت وإن كانت إشاعة مرضه قد انتشرت في الخارج ولم يكن في قدرة احد إخفاؤها . واخذ النبلاء يتوافدون على قولوك لامسكي . ووجدت هيلانة صعوبات كبيرة في إقناعهم بأن مرض زوجها لم يكن إلا وعكة بسيطة . ووسل يوري آخو فاسيلي الذي كان مرشحا محتملا للمرش ولم يكن في قدرة احد إرغامه على المغادرة كما بقي اندريه الأخ الأصغر للدوق الكبير .

وكانت فتحة الدمل الآن قد أخلت مظهراً مشؤوماً ووصل عرضها بحيث تستطيع أن تدخل فيها اليد . وكانوا يخرجون منها الصديد ملىء أقداح ، واكن الأمير بقي متمسكا بالحياة واصدر أوامره بأن ينقل أولا الى دير سان جوزيف ثم بعد ذلك الى موسكو . وحمله النبلاء على سريره ووضعوه في كنيسة الدير امام المدبح واجتمع حولسه كثير مسن الحضور بما فيهم هيلانة وولداها وصيادون وجنود ونبلاء وكهنة سود في اضطراب كبير يصلون وينتحبون ويحسبون حساب المستقل .

ومع ذلك فإن اجل قاسيلي قد طال زمنا غير معقول احتفظ فبه بصفاء ذهنه واستمر في إصدار الاوامسر التي كان بنبغي إطاعتها . وكانت رغبته هي أن يعود الى قصره في الكريملين . ووجب على النبلاء أن يحملوه على محفة وينقلوه من جديد . وكانت بوادر الثلج قد بدات بالهطول ، وعلى جبل العصافير وضع الأمير على زحافة تجرها خيول هادئة ، وكان قد بنى جسرا جديدا على نهر الوسكا ليتمكن من دخول المدينة من مكان قليل الازدحام كي يكون بذلك بعيدا عن عيون الفضوليين . ولكن ما أن وضعت الخيول أقدامها على هذا الجسر الجديد حتى انكسر . وعلى الرغم من حوادث أخرى كثيرة جرت لقاسيلي خلال رحلته الاخيرة هذه فإنه وصل سالما في الخامس والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام ١٥٣٣ الى بيته ضمن جدران الكريملين .

وكانت الشقة التي يسكن فيها الدوق الكبير أشبه ما تكون بشقة حديثة . ففي الطابق الأساسي من القصر كانت توجد ثلاث غرف متصلة ببعضها هي غرفة انتظار وقاعة استقبال وغرفة طعام مع غرفة نوم في النخلف وكنيسة صغيرة متصلة بها . أما المطبخ وغرف الخدمات فكانت موجودة في الأسفل ، واما في الأعلى فكانت توجد صالة كبيرة لا تستخدم إلا قليلا . وكانت غرفة الحمام قد وضعت في بناء منفصل ومعها جناح الأولاد .

وقد اصطحب قاسيلي معه قاسيلي شويسكي وميشيل زاجادبن وميشيل مورونتسيف ويطرس غولوفين والقهرمان (\*) تشيغونا وفي حضرتهم املى وصية جديدة قام بكتابتها بوتياتين . ثم استدعى بعد ذلك كلاً من ايفان شويسكي وميشيل توشكيف وعم هيلانة ميشيل غلينسكي وحضر المقابلة أخوه يوري دون أن يكون مدعوة إليها ) ووصل المتروبوليت دانيال مع كبير الكهنة الكسييف الذي كان بحمل معسمه العنصرين المقدسين الخبز والخمر .

عند ذلك نهض المريض من مرقده واتخد كرسيا له ثم مالبث أن نهض من جديد مستندا على ذراع زاخارين وبقي واقفا ليتناول الخبز والخمر . وبعد ذلك بكى وأعيد الى السرير ، وكان ضوء النهار الباهت يضيء عبر نوافد الميكا النبلاء والكهنة المجتمعين في غرفة النوم يدثرهم دخان البخور ويهيمن عليهم ظل الموت . وكان قاسيلي يمسك في يده صليباً يستمد منه القوة لتحمل آلامه فاستدعى الى قرب سريره أخويه اندري ويوري والمتروبوليت دانييل بينما بقي النبلاء في معزل عنه ، وفي حضورهم أعلن الدوق الكبير إرادته رسميا في أن يكون العرش لابنه إيفان والزم أخويه لراحة نفسيهما بأن ينفلوا وصيته وأن يعتبرا كل عدو لأولاده عدوا لهما . ثم توجه الى الحضور من النبلاء بالكلام نفسه .

يه القهرمان وكيل الامير الاقطاعي ــ المترجم -

وعهد بزوجته هيلانة الى عمها ميشيل غلينسكي قائلاً له إنه لم يعد غريباً وأن عليه أن يعتبر نفسه جزءا من الأمة الروسية .

وأخيرا اطلعهم على الرغبة التي كانت تعتلج في نفسه منذ بسيض الوقت وطلب منهم أن ينزعوا عند تاجه ليتمكن من أن يكسرس راهبا ويدهب إلى السماء كرجل قديس . ثم عاوده الالم وعاد يطلب الدواء . وأراد زاخارين أن تسكب الفودكا على جرحه ولكن الأطباء لم يوافقوا على ذلك شارحين بصراحة أنه لم يعد ثمة جدوى من الدواء وأنه لم يعسد ينفع إلا أن يوصوا قاسيلي بالصلاة ، ووصل رئيسس دير سيرجي ترويتسكى وعهد الدوق الكبير بابنه إلى عناية سيرجي صانع المعجزات وأتى الأمير ميشيل غلينسكي بالطفل إيقان بين ذراعيه الى أبيه ليمنحه بركته ورضاه وأتت هيلانة أيضآ تسكب الدموع الغزيرة ويسندها أخو زوجها الشاب أندريه ، وعندما توقفت دموعها لحظة عن الانسكاب أخبرها الدوق الكبير بأن ابنها سيخلفه على العرش بموجب وصبيته وان مكانتها تمت المحافظة عليها باعتبارها امآ ووصية بحسب التقالبد المتمة في عرش موسكو . فطالبت بأن ينال ابنها الصغير يوري أيضاً ماركة أبيه ورضاه ، وأتى بالفلام وباركه أبوه كما فعل مع أخيه . وبدا كان فاسيلي أراد أن يكون متماسكة أمام زوجته ولكن نحيبها كان موجعة لدرجة أأنه لم يكن يستطيع أن يتحمل سماعه . وفي هذه اللحظة اختفى عنه كل ألم وشعر بذلك الهدوء الذي يسبق عادة كل وفاة .

وقد جلبوا له اكثر الإيقوانات العجائبية شهرة مثل إيقونة نوتردام وإيقونة فلاديمير وكذلك ذخائر الشهيدة الكبيرة كاترين ، وبعد ان قدم لها خشوعه وولاءه سأل المتروبوليت دانيال أن يكرسه راهبا ، واعترض على ذلك أخوه الدريه وبقية النبلاء ولكن المحتضر اصر على رغبته مشهدا عليها كل الحضور ، وكان يحتضن حاشية غطاء السرير الذي ينام تحته ويرسم دائماً علامة الصليب دون ان يترك صورة عدراء فلاديمير تغيب عن نظره ، وأتى دانيال برداء اسود ذي قلنسوة مما يلسسه

الرهبان فغمغم قاسيلي: « إذا كنت لاتستطيع أن تكرسني راهبا فضع على جثتي على الأفرة وب الرهبنة عند دفني دلالة على رغبتي الأخرة ».

وكان أخوه أندريه والنبيل فورونتسيف لايزالان يعارضان ، ولكن المتروبوليت قال لهما: « إن طبقاً من الفضة ثمين ولكن طبقاً من اللهب اثمن منه ، فإذا كنتم تمنعونني من أداء هذا العمل الصالح فإن بركتنا ستمنع عنكم » ، عند ذلك خرجا وتركا فاسيلي بين يدي الكنيسة . وقد أحضروا له عرشه وغدا فاسيلي الثالث راهبا باسم الراهب قارلام . ويروي تشيغونا بودز هوجين الذي كان حاضرا لحظة الوفاة أن روح العجوز فارقته على شكل غيمة خفيفة .

وقد ألبسوا جسد الفقيد أبسط ثياب الرهبان ومدوا فوقالسرير غطاء من الحرير الأسود وعرض قاسيلي الثالث في أبهة عظيمة وزاره كل اللبين أرادوا أن يقدموا له القبلة المسيحية التي تدل على المسامحة والوداع . وأظهرت موسكو ألمها بالأغاني الحزينة والدموع التي لم تكن تخلو مع ذلك من صدق وتأثر أمام رهبة الموت القديمة وتقاليد الحداد ، وعندما علمت هيلانة بوفاة زوجها سقطت في إغماءة دامت ساعتين كما يقال . ولم يكن ذلك يعني أنها كانت تعاني من حزن غير قابل للعزاء ، ولكنها شعرت أن من الأسلم لها أن تكون في حالة إغماء من أن تنخرط مباشرة في دوامة الأعمال .

وحفر النبلاء حفرة ووضع جسد قاسيلي في تابوت وحمل على اكتاف عدد من رهبان دير سيرجي ترويتسكى ونقل بالأناشيد والتراتيل إلى مثواه الأخير في كاتدرائية سان ميشيل ارشانج . ودق ناقسوس الكريملين الكبير دقات الحزن للتعبير عن الله خانقا بدلك أغاني رجال الدين ونحيب المنتحبين ، وكان ذلك في الخامس من كانون الأول دبسمبر عام ١٥٣٣ .

وجففت هيلانة دموعها بسرعة وغدت ملكة روسيا النشيطة ، وفي خلال أسبوع واحد كان الأمير يوري قد تم اعتقاله ، فلو ان الزواج الثاني لقاسيلي الثالث لم يتم لكان يوري قد اصبح هو الدوق الكبير ، وكان قد يوري في سن ناضجة ويتمتع بخبرة كما يتمتع بمحبة النبلاء ، وكان قد أقسم يمين الولاء للطفل إيفان الذي سد عليه الطريق ولكر اندريه شويسكي وعددا من النبلاء كانوا يريدون ان يفسخ قسمه ويستولي على السلطة ، أما أن يكون يوري غير راض فهذا امر اكيد ، ولكن احدا ماكان يدري الى أين سيقوده هذا الاستياء . وهكذا اتخذت الوصية هيلانة قرارها الحازم واوقفت ايضاً كلاً من الأميرين ايفان شويسكي وإيفان بييلسكي وأوصدت عليهما ألواب السجن .

وكان ينبغي بحسب طبيعة الأمور أن يكون ميشيل غلينسكي هسو السيد الحقيقي وأن تكون هيلانة حاكمة بالاسم على إمارة موسكوفيا ، ولكن موت قاسيلي أذاع سرا كان خافيا من قبل هو أن هيلانة كانت عشيقة للأمير إيشان أوبولينسكي ، وكانت هيلانة حرة الإرادة مندفعة وحازمة فأرادت الا تخضع لنصائح وسيها القديم والا تعود إلى سنوات طفولتها ، فدفعت بذلك أوبولينسكي إلى القام الأول ليقف في وجه العم المزاح .

وقد رأى غلينسكي كما رأى معه ميشيل فورنتسيف ونبلاء اخرون في حكم أمراة ضعيفة فرصة مناسبة القفز الى السلطة ، ولهسدا لم يعارضوا في وضع يوري في غياهب السجن لانهم بدلك قد تخلصوا منه . ولكن ترفيع أوبولينسكي الى المقام الأول فاجاهم مفاجأة مزعجة ، وكان الأمير أندري أخو قاسيلي المفضل مستاءاً أيضاً ، وكان قد بقي في موسكو من أجل الاحتفالات الجنائزية التي تجري بعد أربعين يوماً من الوفاة وصلى من أجل راحة قاسيلي الأبدية ، وقد طلب من هيلانة أن تمنحه مزيداً من الأراضي ولكنها لجأت الى إشغاله ببعض الهدايا كالفراء والكروس والخيول والسروج ثم ذهب في سبيله الى ممتلكاته في ستاريتسا حيث كان يرتفع حصن منيع ، وكان منكسر الخاطر من مكانته الهزيلة

في الأمارة ويخشى أيضاً أن يناله ما نال أخاه يوري من مصير ، وفي الكريملين كما في كل البلاد كان يوجد حزبان أحدهما حزب أوبولينسكي والثاني حزب غلينسكي ، وما لبثت أن نظمت مؤامرة للتخلص من المحظي أوبولينسكي وسجن هيلانة في أحد الأديرة ، ولكن المحادثات فيها استنفلت كل المجهود فلم يكتب لها أن تظهر الى حيز التنفيذ ، وفي شهر أب أغسطس من عام ١٥٣٤ اتخلت الوصية قراراً أوقفت بموجبه غلينسكي وزجته في زنزانة حتى ذاع خبر موته خطا في كل مكان ، وفي الوقت نفسه سنجن نوردنتسيف وعدد من النبلاء المستأثين الله ين كانوا قد تورطوا في العصيان .

وشهد الشهر نفسه اللكرى السنوية الرابعة لمولد إيثان . واتخلف الفراندوق الصغير مكانه على عرش وعلى رأسه تاج وفي يده صولجان عليه رسومات منمنمة وهو يرتدي الدهب والفضة وقابل في زيه هله النبلاء الذين كانوا يستجدون أمامه كما يستجدون أمام إله . فلو أن أباه كان حيا لترعرع الغلام في دعة وعزلة ، ولكن إيثان منذ يفاعته الأولى اتخذ مكانه بين الراشدين . وكان هؤلاء الرجال أتباعه وهو محل اهتمامهم وتفكيرهم ومركز منازعاتهم . وفي سنوات يفاعته الأولى كان هدا الطفل الذي سيصبح القيصر الرهيب نشيطاً ماهراً ومحبوباً وبدا أنه كان يحب أولئك الذين يحبونه ولكنه بقي باردا ومتحفظا جدا تجاه الآخرين .

اما هيلانة فكانت امراة غيورة وأدت بها الغيرة الى العنف ، وكان بإمكانها أن تحافظ على مكانة إيقان بغطنة أكبر . فلم تكن تعرف الراحة عندما كانت تدرك أن مدعيا ممكنا للعرش كان مطلق السراح . وكان بإمكانها على الآقل أن تثق بالأمير أندريه الذي كان محبا وعطوفا وخاليا من كل طموح شخصي وأن تجد فيه ضمانة أفضل لمستقبل إيقان مما تجده في عمها غلينسكي ، أما عشيقها أوبولينسكي فلم يكن لديه كفاءات كبيرة . وقد سجنت أقوى رجلين في البلاد هما الأميران يوري وغلينسكي

وجعلت نفسها رقيبة على اعمال الأمير اندريه بواسطة جواسس تلقت منهم تقارير عن اسباب استياله ، تم أمرت بأن يحضر الى البلاط . ولكنه بسبب خوفه تظاهر بالمرض مدعيا وجود عاهة مثيره الإنساف هي دمل في احد فخليه . فابلغها جواسيسها بأن ذاك أم يكن سحسا . وكان يمكن لهذه الكذبة أن تعتبر نوعساً من التمرد أولا أليه ممان من مصالحتها ، وكاد إيقان أن يصبح محروما من عم سالح وسلابق وإن كانت هيلانة لا ترى فيه هذه الصفات بل كانت ترى في الأمبر أندريه زعيمًا محتملًا لثورة يمكن أن تقوم . وفي خلال ثلانة أعوام نبادلت معه رسائل غاضبة تم استمرت بوضعه تحت رقابة جواسيسها ، وعبثا حاول أن يطلق على نفسه لقب خادمها المخلص لأنها لم تكن نشق فبه ، وأخيرا علمت بانه يهيء نفسه للفرار الي مدينة حمسينة كنوفغورود أو أن يلجا الى ايتوانيا لكي بنتظر الفرصة هناك بأن يعود منها عوده المنتصرين. فارسلت اليه مبعوثين من الكنيسة هددوه بالحرمسان إن ام يأت الى موسكو للمصالحة ولكنهم كالوا متبوعين بجنود لم يكن مبتفاهم سسه موضع شك . عند ذلك سارع بالرحيل مباشرة الى نوفغورود وجمع حوله للدفاع عنه ما وجده بين يديه من الأسدقاء .

ووقف الى جانبه جيش من الملاك المقاربين والفلاحين ، وتوجه اوبولينسكي بجيش آخر اقتاله حتى كادت الحرب الاهلمة ان تنفجر بي منطقة الفولفا الأعلى ، ولم يكن جيش الأمبر اندري قويا وربما ام يكن في إمكانه أن يصمد لتجربة القتال ، ولكن رئيسه لم يكن على كل الأحوال برغب أبدا في العراك لأنه كان مسالما برغب في الصلح وربما ئان نسمة في نظر العصر الذي كان يعيش فيه ، ويغال إنه بسد أن تلقى من أوبولينسكي قسما بأنه سينعفى عنه وافق على الاستسلام ولم يجسر ألمركة المنتظرة لأن الأمير استسلم لموسكو بكل هدوء ووسل المها يوم الخميس وفي يوم السبت كان قد القي به في السجن حيث قتل فيه بكل قسوة وعنف ، أما أنصاره فقد أحبط بهم وعندبوا تعديبا شديدا بعد أن تعرضوا في البدء لجلد السياط ومات بعضهم في السجن نحب الغذاب

بينما علق حوالي ثلاثين منهم في حبال المسانق التي نصبت على مسافات متساوية على طريق موسكو نوفغورود الكبير . واعتقلت زوجة الأمير اندريه وابنه ايضا وزج بهما في السجن ، وحدث كل ذلك في حزيران يونيه عام ١٥٣٧ .

وهكذا وجدت الوصية ذات النظر القصير نفسها وقد ازاحت المطابين المحتملين بالعرش دون أن تنتبه إلى أن سلامة ولدها إيفان أصبحت تتعلق بها وحدها بعد أن خلقت له كثيراً من الأعداء ، وبما أنها كانت أجنبية كان من الصعب عليها أن تبني لها صداقات متينة بين نبلاء روسيا حيث كانت النوايا سيئة تجاهها وبخاصة بعد أن قتلت الأمير أندريه وسجنت زوجته ووريثه ، وبعد تسعة أشهر من هذا المحادث القاسي الولم وصلتها اليها نفسها ضربة المنون عن طريق السم فماتن وهي تعاني اشد الآلام .



# الفصــل الثالث طغیــان ال شویسکی

كان الأمسير فاسيلي شويسكي الذي استدعاه الفراندوق فأسيلي الثالث الى قرب سريره وهو في حالة النزع في الكريملين كان أحد النبلاء الأكثر قوة في روسيا ، فهو سليل اسكندر نيفسكي وربما كان متحدرا من أرومة أكثر شهرة من أرومة الفرااندوقات انفسهم ، وكان من المهارة بحيث نجا من كل شك بخيانته على خلاف قريبه اندريه لأنه كان أكبر سنا وأوسع حيلة من معظم أو الكا الذين كان يتكون منهم بلاط الوصية ، أما أن يكون له يد في تسميم هيلانة فهذا ما لا نستطيع أن نعرف ، ما نعرفه أنه استولى فوراً على السلطة ورمى في السجن بعشيق هيلانة الأمير إيقان أو فشينا تيليبنيف أوبولينسكي ، ونحن نعطي هنا اسمه كاملا لانها أن تكون المرة الاخير التي نتحدث فيها عنه ، وقد مات من الجوع وسنحق تحت ثقل الحديد الذي كان مكبلا به ،

وقد عقد النبلاء مجلسا برئاسة الأمير قاسيلي شويسكي وصوتوا فورا على إخلاء سبيل المعتقلين السياسيين الذين القت بهم هيلانة في غباهب السجون ، ومع ذاك فإنه لم ينج منهم إلا القليل بسبب ما عانوه من سبء المعاملة ، وكان يوري وأندريه عما إيقان الصغير قد طواهما الموت كما مات قورونتسيف أيضا بينما تم تحرير ارملة الأمسير اندريه وابنه فلاديمير اندريقيتش الذي عاد الى ممتلكات ابيه بعد أن فرض عليه وعلى أمه أن يسكنا في هده الممتلكات والا يحضرا الى موسكو أبدا ، والسبب في هذه المعاملة أنهما كانا شخصيتين متنفذتين وأن فلاديمير

اندريڤيتش سيكون خليفة إيغان على المرس فبما إذا حل بهذا الفلام مكروه . ومع ذلك فإنه بمناسبة اعياد الميلاد من عام ١٥٤١ ردب إلبهما كامل حريتهما وقد ما الى البلاط .

وكان الاميران إيقان سويسكي وإيفان بيبلسكي لا نزالان على مد الحياة عند وفاة هيلانة فادركنهما نعمة الخسروج من السجن و دان بييلسكي كثير الصخب واسع الطموح ويدعي انه ينحسدر من جيديمين فأعلن عن حقوقه في العرش ولم يظهسر لقاسيلي شويسكي أى عرفان بالجميل لانه انقذه من السجن ومن المدهش حقا أنه لم توجد في هذه الحقبة الحرجة مفتصبون للعرش وأن الاميربن إيفان وبوري لم بؤد بهما الأمر الى الاغتيال على أن الخصومات بين كبار النبلاء ربما كانب هي السبب في تجنب حدوت مثل هذه الجريمة .

على ان أحدا ام يكن يهتم بهذين العلقلين ولم يعد الكريملين ببنهما بل غدا مكان مرور الرجال العسكريين الذين كانت دروعهم مغطاه بادمنسة ملهبة أو من الحرير الثمين ، نبلاء متغطرسون كانوا يعرون امام الأميرين دون أن يكلفوا انفسهم بإلقاء التحية ، وإليكم كيف وصف إيفان الرهيب هده الحقبة من حياته بعد زمن طويل : « عندما ماتت امنا هيلانة احسحنا يتيمين في المعنى المطلق نهذه الكلمة ، وعندما رأى رعايانا أن البلاد ليس لها سيد لم يفكروا إلا بإرضاء رغباتهم الشخصية ولم يعودوا ينطلعون إلينا أبدا ، وبما أنهم كانوا يتنافسون على اكتساب المغانم والثروات بإلينا أبدا ، وبما أنهم كانوا يتنافسون على اكتساب المغانم والثروات فإلهم كانوا على فزائن امنا بالنسبة لاخي بورى وبالنسبة لم إنها كانت تملكه من أشياء ، أما بالنسبة لاخي بورى وبالنسبة لي أنا شخصيا فقد كانوا يعاملوننا كغرباء أو بالأحرى تسحاذين ، كان يقصنا الغذاء والكساء رلا يحترم أحد إرادتنا ولا يوجد من يؤمن لنا حتياجاتنا كاطفال ، وفي أحد الأيام بينما كنا نلعب مع إيغان شويسكي ا وضع قدمه على سرير والدى .

وقد نهب أولاد البويار Boyands (\*) أواني والدي الذهبية والفضية ود.بوا علمها أسماء أبائهم » .

وفي سن التامنة ام يكن إيعان الرابع قد استطاع أن بنال من البويار الله مرضية أو بعويض ، واكنه كان يمتلك ذائرة ممتازة كما كان حسناسا الم يكن بغوت عبده الملاحظتين إلا القلبل من الأشباء ، وها هي ذي قد أزف ساعة الانتقام ،

وصاد عصف فوق رأس الغلامين ذلك الصراع الذي قام بسين ال شويسخي وال ببيلسكي ، ولم بكن الغلامان قد شاركا فيه لأنهما لم بكونا رهانا بيد اى واحد من الغربقين ، واانت نتبجة المراة انتصار ال وسدي وزاج بالأمير ابنان بييلسكي مره اخرى في السجن ، وفي هذه العصبة وجد المتروبوليت دانيال نفسه واقفا الى جانب الطرف الخاسر، وقد عفا عنه فاسيلي شويسكي ولكن اخاه إيفان اقتساه عن منصبه في السنة التالية ، وعومل معظم انصار بييلسكي معاملة حسنة بالنسبة للهاليد ذلك العسر ، ومع ذلك فإن ميسورين صديق الغرائدوق الراحل الحمم تم سليمه الى اولاد البويار فسلخوه حيسا ووضعوا جسده العاري المزق فوق جدع شجرة وفطعوا راسه ، وكان ذلك في نانون الناس من عام ١٥٣٩ ،

وفي دلك السهر نفسه مات فاسيلي شويسكي ميتة طبيعية تاركا بعده السلطة لأخبه إيعان ، وأنى هسذا معه الى موسكو بأرشمندريت در سم جي دروبتسكي وعينه في وظبغة المتروبوليت ، واكن الكاهن الأر الجندبد جورف هذا لم بناير طويلا على صداقته للأمبر لأنه اقتم إعنان المسعير على الأقل بن يصدر عفوه عن بييلسكي ، وبدا كان هسدا النافل استعاد سلطمه ، وفي احد الأيام من تعور بوليه عام ، 108 وسل

بييلسكي المتكبر امام باب الكريملين راكبا جواده امام دهشه إيهان شويسكي الذي كان قد انكر وجود إيفان الرابع لفترة من الوفف ، نم منتح العفو لقائمة طويلة من انتسار بييلسكي اللين كانوا يقدون في المنفى او السجن ،

وربما كان إيقان شويسكي قد ترك السلطة تفل منه عن ضهما لانه لم يكن يتمتع بالنشاط ولكن حزب بييلسكي كان مكروها من سائر البويار وبخاصة امراء نو ففورود والأميرين إيقان وميسيل اوبنسكي وفي نهاية عام ١٥٤١ وبداية عام ١٥٤٦ انفجر التمرد ، وكان يوجد جبش في الريف مهيا الانتصار على بييلسكي وانصاره ، ووجد شوبسكي نفسه مضطرا للوقوف الى جانب هذه الثورة التي اندلعت باسمه ، وكان جانب النو ففوروديين هو الأقوى فوقع إيقان بييلسكي في الاسر ووضع في القدود وزج به هذه المرة في السجن في بيلوزيرسك في اقعسى الشمال ، ومن اجل التخلص منه بشكل نهائي الرسل إليه بعد ذلك رجال فتلوه في السجن ،

وفي ذلك العصر كان بوجد مجتمع لا يابه إلا قليلا بالله والناس .
ففي إحدى الليالي انقضت عصبة من المتآمرين على غرفة المتروبوليت في الكريملين ورشقته بالحجارة حتى اضطر الحبر الى الفرار في ردهات القصر ولجأ الى قرب سرير إيفان الصغير الذي استيقظ مذعورا دون أن يتمكن من أن يقدم له يد العون ، عند ذلك ترك القصر في مركب ذت ثلاثة جياد كان يسوطها بندة حتى بلغ بها دير سيرجي تروبتسكي يتبعه أمراء نو قفورود الشباب الذين كانوا يوجهون إليه الإهانات وابلغ بالشتائم ، وقد أرادوا أن يقتلوه لولا أنه تخلص منهم بكل جهد ، ولكنهم التزعوه فيما بعد من ملجئه المتنسئك ونفوه الى دير بيلوربرسك واحتل ماكاري النو فغورودي مكانه في منصب المتروبوليت .

بعد اختفاء عصبة بييلسكي مرض إيقان شويسكي ومات وطند البويار السلطة العليا لابن عمه اندريه ولم يعد لاعداء آل شويسكي وجود .

والتهديد الوحيد الذي كان يمكن أن يقوم كان من جانب الغرائدوق المراهق إيقان ، ولم يكن إيقان ، الذي بلغ الثالثة عشرة الآن من العمر يبسدي على ما يظهر سفسات ملائمة كما أن اندريه شويسكي لم يكن يشعر بأن إيقان كان يكبر ويترعرع ، وهكلا استمر أن يرى فيه طفلا مهملا لم يكن يحسب له حساب خلال السنوات المضطربة التي للن وفاة أمه الوسية هيلانة ،

وكان إيقان قد اتخذ له مجلسا خاصاً بـ ، ولم يكن يداهـن ولا يرائي آل شويسكي طوال الفترة التي رآهم فيها اكثر قوة منه . فهل إحسوا بالإهانة الهذا التعالى منه ؟ . كان يتخذ له صديقا ونجيا فيدور فورونتسيف اللي دان متعلقًا به اكثر من سائر البويار . ومع ذلك فقد قام وعلى مراى منه كل من اخيه الندريه وإيقان ميكايلو قيتش شويسكى والأمير سكوبين شويسكي بمهاجمة فورونتسيف في القصر والتزعوا عنه نيابه وارادوا ان يقتلوه . فماذا كانت الحجة المباشرة لهذا التجاوز ؟ ، لم يقل ذلك أحد ، ربما كان قد نما الى أحد أفراد عائلة شويسكى الام على لسان قورونتسيف فعقدوا لذلك مجلسا للأمارة حضره المتروبوليت ماكاري والدوق الكبير إيقان ووجهت التهمة الي فيدور فورونتسيف . واننصب آل شويسكي يطالبون بثارهم يدعمهم الأمسراء پرونسكي ولوبنسكي وباليتسكي وباسمانوف فضربوا فورونتسيف على وجهه ورموه ارضا وركلوه بأرجلهم وهم يكيلون لهم الستائم والإهانات . وتدخل الدوق الكبير إيفان والمتروبوليت لحمايته ولكن الرويار نانوا من الغضب بحيث ضربوا الكاهن نفسه وانتزعوا عنه رداءه ، وكانب عينا إيقان الفتى تلتمعان ببريق مخيف ويضمر في نفسه تهديدا مستترا سوف تظهره السنون . وربما شعر النبلاء أن هذه هي المرة الأخيرة التي يتحدون فيها إرادة سيدهم للالك فإنهم لـم يقتلوا فبدور وإنما احتفظوا له بحباته وقيدوه ونفوه الى بلاد كوستروما المبساة وربما فكسر إيثان كما يلي : اليوم ضربوا افعسل السدفائي وغسدا سياتي دوري ، وكانت المشاهد التي هي من هذا القبيل جزءا من الحاد اليومية ولكن الغراندوق الشباب لم يكن قد شارك فيها مط فبل هدا اليوم . وكانت التجملوزات الكبيرة لا يرتكبهما البالغون وحدهم بل امتدت الى ابنائهم ايضا ، والألماب المفضلة لدى الأمراء الفتيان الد تشكيل العصابات والقيام بالهجومات المسلحة ، ولم يكن الأمر يقتصر على ضرب الفلاحين والباعة ضربا مبرحا كل يوم لانهم ليسوا جزءا من الناريخ كما كان يفهم في ذلك العصر بل كان الناس يلاحقون، ويتقتلون اللحيوانات المتوحشة ويعتبر ذلك دائما من الحوادث الاعنيادية التي لا ننبر أي فضول . كان العصر قاسيا ومضطرباً ، ولم يكن تقى الشعب المعسب يعدل شيئًا من بربريته ولا من تعطشه العنيف الفجور ، أما ا ... فقه الني لم يكن يشجمها أحد فكانت مظهرا من مظاهر الضعف ، والتمنع بمسهد القسوة كان جزءا من تربية أي أمير فتي . ولما يدرب سغسار النمور على سر الدم كي تنمو فيهم غريزة الافتراس كذلك كان صغار الأمسراء يقادون الى غرف التعذيب لتستيقظ فيهم مشاعر القسوة ، والحيوانات التي يتم أسرها في الصيد كانت تقاد إلى ساحات الكريملين ليغتلها الأولاد بعد أن يقوموا بتعديبها . وام يكن أحد يعترض . ويقال إن أفضل تسليات إيڤان كانت رمي الكلاب من أعلى أسوار الحصن . ولم يكسن القائمون على تربيته يسمحون له بدالك فقط كما يقول تورسكي مؤرح ذلك العصر بل كانوا يمتدحون امامه هذا الصنيع .

في الثالثة عشرة من عمره كان إيقان ذا طبع بارد ، وكان بمكن أن يعزى هذا المزاج إلى الحزن لأن المعاملة السيئة التي تعرض لها بعسد وفاة أمه حطمت قلبه ، وحتى السابعة من عمره كانوا ببدون الخوف منه ويظهرون له توقيراً مبالغاً فيه ، ثم بعد ذلك لم يعد يلتفت إليه احد . وقد دخلت المظالم التي تعرض لها إلى العماق اعماقه حيث كان يتراكم الانتقام والكراهية الهادئة الشرسة ، وبما أنه كان عاجزا عن نيل مساندة الرجال سعى الطفل لأن يجد ملجا له في الكتب واستغرق في دراسة

الأساطير البيزنطية وتاريخ الكنبسة والقديسين والروح القدس وتاريخ بيزنطة وامارات روسية القديمة . وهكذا اصبح مختلفا جدا عن الطغاة الأنظاظ الذين حكموا الكريملين بعد أن تثقف بالقسوانين والتقاليد والسياسة والتاريخ . ولا يشك اليوم احد بقدرته على الفهم التي عوض بها موت أبيه وأمه وحرمانه من الأمجاد التي انكروها عليه ، وبني مسن نفسه اداة غير مرابة اعدها لحكم روسيا التي كانت مملكته وملك يديه .

وعلى الرغم من اننا وسفناه بالبرودة فإن علينا ان نشهد امام الحقيقة بانه ذان يكن تقديرا كبيرا للكرى ابيه وأمه ، فقد كان يعتقد في خياله ان فاسيلي الثالث كان يشغل عرشا أعلى بكثير من العرش اللاي جلس عليه هذا العجوز العليب ، هذا العرش كان عرشا من القداسة وذل ما مره فاسيلي وهيلانة كان يستحق في نظره التقديس ، كان هذا الفتى يكتنز افكار ابويه وذكرياتهما كما يكتنز بخيل ذهبه ويذهب كل ليلة لزيارته وعده والتأكد من أن أي شيء لم يختف منه ، فلو أنهما عاشا لانتقما له من كل ماتعرض له من إهانات ، وقد نما هذا الشعور الشخصي وكبر حتى اصبح شعوراً ملكيا بل وحتى اصبح جزءا من الإله نغسه الذي يقف أمامه وحده كل ملوك الأرض ليكونوا مسؤولين عما اقتر فوه من أعمال .

واتى سن الرشد وإن كانت هذه الكلمة لاتنطبق بالضرورة على الجنس ، إنها تعني التقة التي بعثت في ذهن إيقان انه يمتلك وراءه القوة الإلهية وإنه يكفيه أن يرفع يده اليمنى ليضرب الأمير اندربه شويسكي ضربة الموت ، وهكذا فإنه بعد ثلاثة أشهر فقط من الهجوم الذي وقع على فيدور فيرونتسيف أعطى أمره الى زمرة من الشباب المحلفين برعاية ثلابه بأن يلقوا القبض على الأمير ففاجؤوا شويسكي المتعجر ف وأوسعوه ضربا مبرحاً وأمسكوا بخناقه وهم يجرونه إلى السجن ، لفد نالوا موافقة إيفان ولن يتجرا أحد على أن ينهض في وجه هذا العمل ، وصمتت موسكو كما أو أن رؤيا رهيبة بدت في السماء فقد بدأ حكم إيفان .

### الفصل الرابع

### ادعاءات فورونتسيف

لم يصبح إيقان فوراً حاكماً بالغ النشاط ، فهو لم يكن قد تجاوز الرابعة عشرة من العمر وليس له وزرراء بالعنى الحديث للكلمة ولا مجلس من الرجال الخبراء يكلفهم بتوجيه وإدارة البلاد. فكان الفلاحون المزارعون يجمعون محاصيلهم ويدفعون الاتاوات المترتبة عليهم لسادتهم الإقطاعبين ويسوون عندهم مايقوم بينهم من منازعات . وكان الصيادون ببيعون للتجار فراءهم الثمينة بينما كان هؤلاء يشترون باللهب والأحجار الكربمة والأقمشة والأسلحة مايجدونه من جلود وشحم وشمع وزيت كتان وقنب وكتان وبطارخ ( كافيار ) وقارر وملح . والبنية الاقتصادية لشعب كبير العدد مستقر فوق بلاد غنية كانت تشبه شجرة تستطيع بدون عناية من اي نوع ان تطرح الثمار . وقد استطاعت البلاد بعد تحررها من ربقة التتر وبعد أن الصبحت في نجوة من اجتياح أي غزاة آخرين أن تطور ثراواتها المادية . ففي وجه أي لص كان يجب على كل فرد روسي ان يقف ليدافع عن نفسه ، أما الشرطة فلم يكن لها وجود . وعندما كان 'يدعى مالك أرض للخدمة في الجيش كان عليه أن يقود كتيبة من الرجال ويجهزهم على حسابه ويطعمهم كما يطعم نفسه إذ لم يكن ثمة وزارة للحرب .

كانت روسيا حرة وحشية وبدون قوانين . ولم يكن الدوق الكبير ليشغل نفسه في هذه الفترة بفرض رقابة أكثر منهجية لأنه كان يحب ان يستمتع باوقات الفراغ ليذهب مع لداته من الفتيان وهو في عمره

اللهبي كي يصطاد الدب والثعلب الأبيض أو يمسك بالصقر أو يقتل العليور الوحشية من التم .

وكانوا يغيرون أيضاً على القرى ويضربون الفلاحيين على هواهم ويسرقون البائعين ويخطفون النساء اللواتي ينلن أعجابهم ويشربون ويقصفون ، ويفترض معظم الرّرخين أن إيقان كان يقتدي بقرنائه ، وربما كان ذلك خطأ لأن ذلك لم ينسجم مع نفسية اللوق الكبير ولامع كرامة مكانته التي كان لها دائم الإدراك ، وربما كان اكثر احتمالا أنه كان يحافظ على بروده وترفعه دون أن يذهب به الأمر مع ذلك الى توبيخ أترابه لأنه لم تكن تهمه مظاهر العنف تلك ،

وفي الكريملين تابع إيقان دراسته لتاريخ بيزنطة كما كان يتقرب من المتروبوليت أكثر من تقربه من اي رجل مهم آخر في كل أنحاء أمارته . وفي الوقت نفسه وكما لو أنه كان يمتلك نزعة ديمقراطية كان يسعى 'رفقة البورجوازيين من ذوي الثقافة الجيدة ، وكان بكن تقديرا للمعرفة أكثر من المحتد ويتحدث الى رجال الدين المتواضعين (Diak) فيتبادلون فيما بينهم المعارف أو يتلهون بلعبة الشطرنج ، وهكذا بدأت العلاقات بين الدوق الكبير وبين الكسي ارداتشيف الذي عينه حاجبا له في عام ١٥٤٣ وكان هذا اللقب يعني في ذلك المصر أن على صاحبه أن يعنى بسرير الدوق الكبير وأن يأتي له بسيدة عند الاقتضاء ، وكان إيقان شهوانيا فأخذ يفكر بالزواج وكلف سفراءه بأن يعلنوا في البلاطات الأجنبية أن الغراندوق اصبح في سن الزواج ،

أما الأمير فيدور فورونتسيف فإنه عندما عاد من منفاه وجد إيفان متفيرا بعض الشيء . ففي خلال بضعة الأشهر التي مضت كان الطفل قد أصبح رجلا . لقد قضى على الطاغية شويسكي واكتسب ثقة نفسه وغدا مظهره أكثر مهابة وبنى له في موسكو انطباعا جديدا واصبح النبلاء يعاملونه باحترام ، وقد استقبل فورونتسيف استقبالا حارا كما تقتضي بدلك طبيعة الأمور واقام له في القصر ليلة وصوله احتفالا كبيرا كانت

فيه أية رغبة منه تصبح قانونا للجميع ، ولكنه لم يكن ذا طبيعة انتقامية ، فقد كان في الحفل بعض من ضربوه ، ولكنه لم يطالب براسهم بل سامحهم ونسي إساءاتهم التي وضعت كما كان ينبغي على عاتق شويسكي اللي قضى نحبه وأولئك اللين كانوا ينتمون الى الحزب المنتصر كانوا سعداء بأن يتآخوا مع المنفي العائد من منفاه ، وكان فورونتسيف ينتمي بداهة الى أولئك اللين ما أن يشملوا حتى يصبحوا أصدقاء للجميع ،

وقد قدم فورونتسيف وهو دامع المينيين نصائحه لايقان الشاب في الطربقة التي يدير فيها أمارته واصغى اليه الدوق الكبير بكل صبر ولكنه لاحظ في الأيام المتحفظة التي تلت استفباله أن إيقان قد اصبح القانون ذته ولم يكن يستشيره في شيء و فكان يتلقى العرائض ويتخذ القرارات دون أن يسأله أي رأي، وقد عومل فورو تسيف لبعض الوقت وكانه أهم شخصية في الكريملين ولكن ذلك لم يكن يتعدى المظاهر وفائه أهم شخصية لل الكريملين ولكن ذلك لم يكن يتعدى المظاهر فشعر بخزي من ذلك شديد لأنه كان ينتظر بعد موت الأمير اندريه شويسكي أن يحتل مكانة لا تقل أهمية عن تلك التي كان يحتلها الطاغية السزائل و

وكان قريبا إيفان الأسيران يوري وميشيل غلينسكي بمارسان في البلاط سلطة أكبر أبرا ، ورغم ما كان يربطهما من صداقة مع فورنتسيف فانهما كان يحدران إيفان منه ، وكان فورونتسيف على علاقات حسنة أيضا مع عدوه القديم الأمير إيفان كوربينسكي الذي بدا انه يحاول ان يشكل عصبة من أجل السيطرة على إيفان ، ورد الدوق الكبير على ذلك يأن فرض على إيفان كوربينسكي سجنا دام ستة أشهر ، وكان العقاب في الواقع سهلا لينا لدرجة أن كوربينسكي عندما عاد الى البلاط عام ما كاري العطوف يبدي من التسامح أكثر مما سيبديه فيما بعد ، ومع ما كاري العطوف يبدي من التسامح أكثر مما سيبديه فيما بعد ، ومع ذلك فائه عندما تفوه أكاناس بوتورلين أحد البويار بكلام غير مهذب بحق في الدوق الكبير عاقبه بقطع لسانه ليجنبه مغبة الوقوع في مثل هذا الخطأ فالمستقبل ،

اما فورونتسيف الذي لم يحصل على شيء فانه اسلم نفسه للولائم والقصوف مع من تبقى من انصار شويسكي فتسبب ذلك في نكبته لأن إيقان الفاضب من ذلك أوقفه مع كل اصحابه على المائدة الذين شملوا الأمير بطرس شويسكي والأمير إيقان كوبينسكي ( مرة اخرى ) والأمير ألكسندر غوربائي وميشيل فوروونتسيف ، ولكنهم لم يبقوا في السبجن إلا شهرين ، فقد تدخل بشامهم المتروبوليت في كانون الأول ديسمبر أهرا فنالهم عفو الدوق الكبير وعادوا الى البلاط .

إلا أن صبر إيقان لم يدم طويلا ، ففي السنة التالية أعدمت كل جماعة فورونتسيف تقريبا إما نتيجة لمباغتة أو نتيجة لحادث ، وفي شهر أيار مايو من عام ١٥٤٦ قام الدوق الكبير مع جيشه بزيارة تفتيش الى كولومنا حيث جرى هناك نوع من سوء التفاهم . فقعد قدم إليه من نو قفورود وعلى غير انتظار وفيد مؤلف مين خمسين من حملية القربينات(\*) يحملون له عريضة ، وبميا انهم لم يكونوا يعرفون كيف يتصرفون في حضرة حاكمهم فانهم رموا قبعاتهم على الأرض الموحلة واخدوا بالصياح مما اضطر إيقان لأن يفرق شمل هذه العصبة بواسطة نبلائه الذين أخدوا يهاجمونهم بغيولهم ، عند ذلك أخد حملة القربينات يطلقون النار ورد عليهم البويار برمي السهام وحدث اشتباك رانت عليه الفوضى وادى الى قيام قناعة لدى إيقان بأنه لا بد من أن يكون أحد قد نظم هذا الحادث في محاولة لاغتياله .

وعندما عاد الى الكريملين كلف الدوق الكبير واحدا من رجال الدين كان يثق به بأن يستقصي خبر هـده الحادثة . وهكدا قـد م الخوري (Le Diak) زاخاريف تصريحا ـ بتحريض من أمراء غلينسكي في اغلب الظن ـ بأن فورونتسيف وأخاه ميشيل مع إيفان كوبينسكي هم الدين

<sup>(\*)</sup> القربينة بندقية قديمة قات طلقة واحدة كانت سائدة في ذلك العصر . ــ المترجم ــ

ارسلوا حملة القربينات لمهاجمة الدوق الكبير ، وبعد أن تمعن في أعمال وتحركات أعضاء هذه الجماعة خلال السنتين الأخيرتين قرر إيقان أن يتخلص منهم وأمر بقطع رؤوسهم . وتم توقيف معظم انصارهم حيث عوقوا ولم يحد شيئا هذه المرة ما قام به المترويوليت من وساطة حميدة.

ومنذ تلك اللحظة أفلت إيقان الحيل على الغارب لعميه (\*) يوري وميشيل غلينسكي حتى أصبحا الرجلين الأكثر نفوذاً في كل روسيا . ولكنهما استعملا سلطتهما استعمالا سيئا وجعلا الحكم أسوأ وأكش فسادا مما كان عليه في السنوات السابقة . وكان إيثان بعد أن تخلص من فورونتسيف وبقية المتآمرين قد أخذ يمضى بقية السنة في إرضاء نزواته الشخصية التي تجمع بين الصيد والصلاة . فرار أديرة فلاديمير وموزيسك وتقير ونوفغورود وبسكوف • ولا يمكن الأحد أن ينكر ما كان سيطر على الفراندوق الشاب من ورع وتقى فلشدة ما كان يسجد امام الايقونات تسبب في حدوث رضوض في جبهته . وكان قادرا على أن لقف خمس ساعات كاملة في خدمة دينه دون أن يظهر شيئًا من التعب او نفاذ الصبر . ولكنه كان يعوض كل ذلك باستسلامه للسلب والنهب بحمية متوحشة الى ابعد الحدود . وهكذا كان يتحول القديس جان الذي كان يعبد في البراري الى بارابا( \* \* ) في غمضة عين وفي الليل كان يعقد اجتماعات صاخبة يهرق فيها الشراب وتقع مصاريف هذه الاحتفالات على عاتق المضيفين ، وكان على كل قرية أن تقدم الضيافة لهذه العصبة المديدة وتقدم لها الهدايا الثمينة للتعبير عن ولائها وحسن نواياها . ولكنهم كانوا يمنعون إيغان من تلقى الالتماسات من أولئك اللاين يطالبون برفع الحيف عنهم لأن حادثة الخمسين من حملة القربينات جعلت أفراد حاشيته يتحسبون من سوء تفاهم آخر . وفي خسلال ذلك كان يوجسد امتماض . ولم يكن يبدو أن إيثان كان يتقيد تقيدا حسنا في تلك الحقبة بمكانته كحاكم .

( \*\* الله المعالمة الله المعالمة المعالمة السبع المسبع المسبع المسلم ال

<sup>( ﴿</sup> الله عما أمسه .

#### الفصل الخامس

#### اختيار زوجة

في شهر كانون الأول ديسمبر من العام نفسه ١٥٤٦ أبلغ إيشان المتروبوليت \_ وكان قد بلغ السادسة عشرة \_ بأنه قرر الزواج والتمس رايه ، وكانت سنوات العنف العشر قد جعلت لموسكو بين الأمم سمعة سيئة ، ولم يكن يعرف عن آية أميرة اجنبية أنها ترضى الارتباط بإيقان بروابط الزواج ، ولم يكن إيقان من ناحيته قد وقع ناظراه في روسيا على امرأة تمكنت من أن توقظ فيه شعورا رومانسيا ولم تكن أمدام عينيه أنة خطيبة محتملة .

ومن أجل اختيار هذه الزوجة نصحه المتروبوليت بأن يجمسع حسب التقاليد أكبر عدد من المرشحات لينتخب من بينهن من تناسبه منهن . وأعجب الدوق الكبير بهلا الاقتراح فكانت النتيجة أن دعا المتروبوليت كل نبلاء موسكو لخلمة دينية في كاتدرائية الصعود في اليوم التالي لمحادثته مع إيفان . وكان النبلاء على معرفة بنوايا الدوق الكبير في الزواج فأتى منهم أعداد كبيرة كان من بينهم حتى المحرومون من نعمة الكنيسة وكان الجميع يتوقعون الجديد من الأنباء .

ويعد تلاوة الصلوات خرج المتروبوليت من الكاندرائية واتجه يتبعه النبلاء الى قاعة الاستقبال في القصر حيث كان إيقان ينتظرهم وهو جالس على العرش . عند ذلك نهض إيقان مواجها المتروبوليت ونطق بهده العبارات : « واثقا من نعمة الله وامه الطاهرة ومن شفاعة القديسين

صانعي المعجزات بطرس الكسي وجوناس وسسيرجي وكل صانعي المعجزات من الروس ومن مباركتكم با أبي فكرت في أن أتزوج ، وكنت أنوي في بادىء الأمر أن أبحث عن زوجة لي في بلاط اجنبي المك أو قيصر ، ولكنني هجرت اليوم هذه الفكرة لأن موت ابي وامي تركني يتيما وانا صغير السن ، واذا اتخذت لي زوجة من بلد غريب ولم يقم بيننا وفاق فإن حالتنا ستكتنفها المصاعب ، لذلك رغبت في أن الزوج في بلدي من زوجة يختارها الله ببركتكم با ابي » .

بعد هذا الخطاب عدد الدوق الكبير الى الجلوس ودخل مع المتروبوليت في محادثة خاصة . ومن المحتمل أن البويار صفقوا لخطابه . وبروي مؤرخ هذه الأحداث أن المجلس تأثر حتى انسكبت الدموع على الخدود نوعا من التعبير بديلا عن القول لأن الرجال لم يكونوا يبكون بسهولة في ذلك الزمان . لقد اعجبتهم هاده الكلمات ، وارتفعت همهمة انقلبت الى هتاف ، فقد ادلى الدوق الكبير بتصريح شعبي جدا ووطني جدا ولم ياخد آية عائلة كبيرة بعين الاعتبار ، والآن يستطيع أي نبيل من الفصر مهما كان متواضعا أن يعتبر نفسه حما ممكنا لسيد البلاد ، ولم يكن إيقان قد أعلن اختياره ، وسرت إشاعة فورية في المجلس بأنه لم يكن قد اتخذ أي قرار بعد وأنه قرر أن يتبع التقليد القديم في أن تجلب له قد الكريملين كل الفتيات من ذوات المحتد ليراهن ويختار من بينهن من ألى الكريملين كل الفتيات من ذوات المحتد ليراهن ويختار من بينهن من فحتى أولئك الذين لم يكن لديهم بنات كانوا يعيشون في حمى الانفعال فحتى أولئك الذين لم يكن لديهم بنات كانوا يعيشون في حمى الانفعال فحتى أولئك الذين لم يكن لديهم بنات كانوا يعيشون في حمى الانفعال السبعيدة .

ولم يكن إيفان في مختلف فترات حكمه بعيدا عن الشعب ، ولكن هذا القرار كان أول من عقد تصويت الأمة له ، فقد كانت زوجات الغراندوقات السابقين الأجنبيات من امثال صوفيا زوجة إيفان الثالث وهيلانة زوجة قاسيلي الثالث مكروهات من البويار ، فلماذا يتزوج الغراندوقات من الخارج ؟ اليست النساء الروسيات أجمل نساء العالم؟.

واخد نبلاء القصر يقارنون بين جدارات بناتهم القادرة على المنافسة . وكان كل منهم يتمهل في الرجوع الى بيته بغيسة ان يحمل إليسه الخبر السعيد .

ولكن إيفان لم يكن فد قال كل تبيء ، فقد بقي عليه أن يعلن أنسه لا ينوي أن يتزوج على أنه دوق كبير ولكن على أنه قيصر TSAR . وكانت الشعرة الأولى لدراساته قد وصلت الى النضج فأراد أن يحمل مكانة المعرش الروسي الى مستوى عرش القياصرة ، وكان البويلر مستعدين أن يصفقوا لأي شيء وقد صفقوا لهذا القرار على الرغم من أنه كان قرارا يستحق التفكير ، وكان يمكن لهذا التغيير ألا يكون مجرد كلمة تقال خالية من المعنى ، مجرد تجميل للقب الدوق الكبير الذي كان معقدا من قبل .

« قبل الزواج ارغب مع بركاتك يا ابي المتروبوليت ان اعيد لأسرتي المكانة التي كان اجدادي القياصرة والفراندوقات يتمتعون بها وكذلك مكانة قريبنا فلاديمبر فسيفواودوفيتش مونماخ كما اريد ان اكون متقلدا لهدا الشرف العظيم » .

إلا أن اهتمام البلاد المباشر كان يتمركز حول منشور أرسل الى كل الجهات الى كل بيت نبيل يأمر كل الفتيات في سن الزواج أن يرسلهن ذووهن الى البلاط ليخضعن للانتقاء الذي سيقوم به سيد البلاد . وقد طلب من الآباء تحت طائلة العقوبات القاسية الا يخفوا بناتهم تحت اي عدر او ادعاء .

فكم كانت موسكو قيا منشغلة في ذلك الوقت في انتقاء الدانتيلات والتسريحات ، وكم حمام اخذته الفتيات وكم من خضاب جربته الصبايا وكم من الجدائل جدلنها في شعورهن! . وكم من الثرثرات والنكات كانت تلقى دون أن تذهب من غير بعض من الرجاء . . . وكانت قصة من قصص الجن ، ولكن أن تكون ابنة جزار ولا سندريلا هي على كل حال من ستفتن الأمي .

وأخيرا نالت جائزة الجمال صبية تنتمي لعائلة ذات صيت ، ابنسة لارملة تسمى زاخارينا \_ كوشكينا . كان اسمها اناستاسيا وقادها الى الكريملين عمها غريغوري زاخارينا . وكان يوجد كثير من الفتيات اللواتي ينتمين الى بيوت اكثر نبلا ونفوذهن ونفوذ مرافقيهن كان عظيما . وكان على ايفان ان يختار من بين الفين من المرشحات ويقال انه لم يكن أبدا يقوم بفحصهن فحصا عابرا ، ففي اثناء حياته كلها كان له « نظرة في المراة » واكننا نستطيع ان نعتقد أنه في سنه كان يبحث فيها عن الفضيلة والورع بمقدار ما كان يبحث عن مفاتنها وجمال معانيها . ومهما كان الحال فان اناستاسيا كان لها الافضلية في ان تكون الاعظم وفي ان يكون الحال فان اناستاسيا كان لها الافضلية في ان تكون الاعظم وفي ان يكون جمالها هو الآسر الاخاذ . كانت من ذلك النوع من النساء اللواتسي فاجئن النظر ما ان يدخلن مكانا مهما كان فيه من حضور . كما كان لها الاحزاب ولم يكن لها علاقة بما قام بين عصبتي شويسكي وبييلسكي من خلافات وقد تمت خطبتهما وسط تزاحم شعبي كبير ونالا مباركة الكنيسة المقدسة .

وحدد يوم انزواج في الثالث من شباط فبراير عام ١٥٤٧ ولكسن ايفان اراد ان يتوج اولا قيصرا على كل روسيا وجرى هذا التتويج في السادس عشر من كانون الثاني يناير من العام نفسه ، وفي صبيحة هذا اليوم ارتدى الامراء والغويغود(\*) والبويار تيابهم الرسمية من القماش المدهب واجتمعوا على عتبة القصر وحول ابوابه ، وتلقى مرشد إيفان رئيس كهنة كاتدرائية الصعود من يدي الغراندوق صفيحة ذهبية وضع عليها صليب عجائبي كبير والتاج ومعطف التكريس ، ورفع كبير الكهنة هذه الشعارات عاليا وتوجه مباشرة الى الكاتدرائية يتبعه الغراندوق محفوفا بالنبلاء والدياك من رجال الدين ، وكانوا قد نصبو في المعبد

الفويفود \* V.oïvordes هم كبار اللوظفين في روسيا ، والفويفودية مقاطعة يحكمها
 الفويفود \*

على ارتفاع اتنتي عشرة درجة عرشين يستطيع أن يراهما الجميسع احدهما للدوق الكبير والثاني للمتروبوليت ، وقبل أن يضع أيفان رجله على أول درجة قام بالسجود أمام كل واحدة من الايقونات ، وأنشد الكورس نشيد السلام لسيلا البلاد وقام المتروبوليت بمباركته ،

وفي اعلى الدرجات انتصب ايفان مع ماكاري (\*\*) واتى الارشمندريتات بالمعطف والتاج واعطوهما للمتروبوليت الذي رسم عليهما عدة اشلاات للصليب ثم البسهما لإيفان داعيا الله بصوت علل ان يحمي هذا الداوود المسيحي بنصيحة الروح المقدس ، وبعد التتويج اخذ الكورس ورجال الدين كلهم والنبلاء ينشدون ترتيلة سائلين للقيصر الصحة وسنوات عديدة من السعادة والنعماء وبعد ذلك خرج ايفان متباطا من الكاتدرئية وكان يمشي فوق سجاجيد من المخمل والدمقس والنبلاء يرشسقونه بحفنات من القطع الذهبية وعاد الى قصره محاطا بكل بلاطه وعلى راسه تاج القياصرة ، وانقض شعب موسكو عند ذلك على الكاتدرائية ينزعون عن العرش قطع القماش الحريرية ذكرى لهذا اليوم الجميل ولم يفكر احد في ان بنهاهم عما يفعلون .

ويبدو ان كثيرا من الاساطير جاءت بتسويغ للقب قيصر الروسي على رغم ما يعتورها من بعض الشكوك ، احداها تقول ان روريك انما كان حفيدا من احفاد أوغوست سيزار Cesar وأن إيفان إنما هو من نسل روريك ، فقد اعطى أوغوست القسم الشمالي من العالم الى أبن اخيه بروس Prus الذي : شتق منه اسم بروسيا كما يلهسب البعض ، وبروسيا حسبما يذهب اليه كالاربل معناها « حدود روسيا » ومهما كان الامر فان روريك اعتبر من نسل بروس الذي ينتسب الي أوغست وعن طريقه إلى الله ، ذلك لان أوغوست كان قد رفع الى مرتبة الاوهية ، وبدلك يكون أيفان الرابع قد رفع نسر روما الثالثة ،

\* اكاري هو اسم المتروبوليت

المترجم

وكان ايفان الثالث من قبل قد رفض لقب الملك الذي قدم اليه بكل احتقار على اساس أن لقب الفراندوق الذي يحمله كان أعلى بكثير من لقب الملوك •

وتروي حوليات فلاديمير التي استشهد بها ايفان الرابع للعمم ادعاءاته ان فلاديمير كان ابنا لاحدى بنات قسطنطين من نوماخ امبراطور بيزنطة التي ماتت قبل خمسين عاما من اعتلاء ابنها عرش كييف وقد أعلن فلاديمير الحرب على القسطنطينية . ومن اجل أن يحصل الامبراطور على السلام ارسل كاهنا كبيرا يحمل جزءامن خشبة الصليب الحقيقي كما يحمل التاج الامبراطوري . وقد حمل المتروبوليت التاج من القسطينية وعبر عن رغبته في أن تتلوق كل الشعوب الارثوذكسية طعم السلام في ظل صولجان « امبراطوريتنا والاوتوقراطية الكبيرة لروسيا الكبرى » . وبهلا التاج الذي أرسله الله توج فلاديمير في كييف وحمل اسم مونوماخ .



## الفصــل الســادس الحريــق الكبــير

كانت عائلة اناستاسيا قد استقبلت بكل ترحاب رجلاً تقياً اسمه جينادي الكوسترومي وتنبأ هذا الرجل كما يقال بأن الفتاة ستكون زوجة لقيصر ، وربما كان السبب في ذلك أن الصبية كانت تتمتع بجمال باهر وسلوك ملكي أو ربما كان السبب أن الحجاج في ذلك الوقت كان من عادتهم لكي يظهروا عرفانهم بالجميل أن يقدموا للبيوت النبيلة التي كانت تستقبلهم مثل هذه المجاملات البريئة من التنبؤ بزواج وشيك وحياة رحية سعيدة .

وتم حفل الزواج في الثالث من شباط فبراير ١٥٤٧ . ولم يذكر احد ما إذا كان الزوجان قد رشوا بحشيشة الدينار كما حدث لقاسيلي الثالث وهيلانة من فبل . وكانت بعض النساء قد كلفن بفحص جسد ازوجة فوجدنه كاملا لا يعتوره اي نقص وقيل عنها كما يروي كارافرين كل خير يمكن ان يقال باللغة الروسية . وجرى طقس الإحتفال المعقد بالزواج في كاتدرائية المنقد المقدس Saint-Sauveur وتوجئه المتروبوليت بعد الحفل الى الزوجين بهذه العبارات : « اليوم اتحدتما الى الأبد في الكنيسة لكي تتمكنا من الخضوع سوية للعلم الأعلى وتعيشا في فضيلة انتما يا مثال الاستقامة والرحمة . فأحب يا سيدي زوجتك وكر مها ، وانت ايتها القيصرة التقية اطبعي زوجك ، فكما أن الصليب المقدس هو رايتما القدس المباركة وتذوقتما السلام في فلسطين » .

بعد ذلك خرج القيصر والقيصرة من الكاتدرائية معا واظهرا نفسيهما لرعاياهما المحتشدين جمهورا كبيرا التي من كل اركان البسلاد . وقام القيصر بتوزيع الهبات على البويار الحاضرين وعلى القيصرة من يده الكريمة وقدم الصدقات لأعداد كبيرة من المتسولين . واضطجع الزوجان الملكيان على السرير علنا أمام الجمهور ، وكان كل عضو من أعضاء البلاط موكلا بوظيفة من كل نوع . فالعمتان غلينسكي كانا يقفان على رأس السرير ، والأمير شيمياكين يقدم للقيصر قلنسوته الليلية ، ووضع نبيل تخر غطاء على ارجل العروسين .

وفي داخل القصر كانت تقام الولائم الكبرى كما كانت تقام في الخارج، وبينما كان إيفان واناستاسيا باخذان قسطا من الراحة في سريرهما كان الأمراء والبويار وكل افسراد الشعب يشربون نخبهما وسط الهتاف والتهليل، واستمرت الاحتفالات حتى اليوم الأول من الصوم الكبير، وعندئذ، وفي الساعة التي قرعت فيها آلاف الأجراس تدعو المؤمنين للصلاة توقفت كل ضوضاء، ووضع القيصر إيفان وذوجته صيغة لافراح الزفاف، فقد ارتديا ثيابا بسيطة ومشيا على الاقدام فوق الثلج نحو دير سيرجي ترويتسكي على هيئة حاجين بسيطين لا عاشقين حيث بقيا فيه اسبوعا كاملا متقشفين يصليان ويتناولان لدى قبر القديس سيرجي صانع المعجزات،

وكانت أناستاسيا تقية مثل زوجها ، ولكن إذا صدقنا ما كتب عنها في عصرها فإنها كانت أكثر إنسانية منه ، كانت طفلة بسيطة خرجت من منزل أرملة هادئة ، ولم يكن في عروقها هذا النزاع الحاد للأهواء التي بدأت تغلي في عروق إيفان ، فالقيصر من قمة إمبراطوريته كان يرى رعاياه من مرقاه العالي الارتفاع صغاراً ليس لهم أهمية أو اعتبار ، فكان يشعر بطريقة ضالة آنه أقرب إلى الإله وأنه مختاره ومصطفاه ، فترك يشعر بطريقة ضالة آنه أقرب إلى الإله وأنه مختاره ومصطفاه ، فترك كل غلينسكي تنفيذ تدابير منحرفة في حكم شعبه ووفتي هؤلاء عملهم على ما يشتهون دون أن يبدي إيفان بذلك أي اهتمام ، وارتاى آل غلينسكي

أن يزيدوا من عدم شعبيتهم بعدماً قاموا به من اضطهاد . وظن كثير من الناس ان إيقان بعد تتويجه قيصراً وبعد أن أصبح زوجاً سيعمل على تحسين احوال رعاياه ، ولكن وهمهم ما لبث أن انهار فقد كان القيصر مشغولا بصلواته وغارقا في ملذات حياته الزوجية أو بالصيد أو بالحج، وكانوا يعرفون أنه صاحب مزاج رهيب وأنه لا يقبل ملاحظات من أحد. كان بإمكانه أن يغضب من رسول أو من خادم وينزل به المقاب بالضرب حتى الموت ، ويا لتعاسة فلاح أو بائع كان يوجد في طريقه عند ذاك .

وقد رد شعب موسكو عليه وعبروا عن كل الحقد الذي يحملونه في صدورهم على آل غلينسكي عن طريق إشعال حريق كبير ، فقد اندلعت في الثاني عشر من نيسان أبريل عام ١٥٤٧ نار كبيرة في موسكو ولكن أمكن إطفاؤها ، إلا أنها عادت فاشتعلت من جديد في العشرين من الشهر نفسه واطفئت أيضاً ، وشب حريق ثالث في مطلع حزيران يونيه أذكته ريح قوية وكان من الصعب التغلب عليه ، كان ثمة أشخاص مجهولون بضعون النار في المدينة على الدوام .

ولم يعر إيفان إلا اهتماماً قليلاً لهما الحريق . وكانت بعثة من البورجوازيين من مدينة بسكوف قد قدمت لمقابلة القيصر في أوستروفكا في نهاية أيار مايو من ذلك العام ، وكان أوستروفكا أحد البيوت الملكية في الريف . وينبغي علينا أن نوضح أن البسكوفيين كانوا أكثر جرأة من أي شعب آخر لأن بسكوف كانت آخر مدينة كبيرة الحقت بموسكوفيا ، ولولا جراتهم لما عرضوا أنفسهم لغضب القيصر بتقديمهم إليه عريضة كالتي يحملونها . وكان آل غلينسكي قد كلفوا رجلاً مرتشياً بإدارة هذه المدينة . والبعثة التي قدمت وبرفقتها عدد من الشهود كانت تحمل قائمة طويلة من المطالب وتتألف من سبعين عضوا سجدوا كلهم عند لقائهم بإيفان ، وبدلاً من أن يمنحهم القيصر أذنا صاغية وضع في أيديهم الأصفاد . أما أن نقول بإنه كان يسخر منهم فإن ذلك أم يكن وصفحاً كافياً ، فقد سكب على رؤوسهم الكحول الحار ثم مر عليهم واحداً واحداً

وفي يده قنديل أشعل به شعورهم وذقونهم ، واخيراً عراهم من ملابسهم وامرهم بأن ينبطحوا على الأرض صفا واحداً وهو ينوي أن ينزل بهم بدون شك نوعا من عقاب رهيب ، ولكن رسولا وصل في هذه اللحظة مستعجلا من موسكو بحمل خبرا بأن الكريملين كان يحترق وأن ناقوس النبريكات قد سقط وتحطم على الأرض ، فنسى القيصر ضحاياه وهنرع باقصى سرعته في اتجاه موسكو .

كانت موسكو يزداد اتساعها في كل عام ويمتد وتمثل للعسين تكتلا واسعا من الابنية والإنشاءات من خشب التنتوب(\*) من بيوت صغيرة واسيجة وبلاط شوارع وزرائب وكان بعض كنائسها مبنيا من الحجر وكانت المدينة في تلك اللحظة تلتهب كما تفعل غابة امسكت بها النار في صيف جاف والسبب في ان حرائق مطلع نيسان ابريل كانت قد وفرتها هسو أن الثلج كان لا يزال فوق الاسطحة وكان احد هسده المحرائق رهيبا لدرجة انه دمر دكاكين حي كيتايي غورود المجاور للكريملين وسود الشارع الكبير الذي يؤدي الى باب إيلينكا على شاطىء موسكفا المحصن اما حريق حزيران يونيه الذي بدأ في الاربات وغلف الكريملين فكان اخطر بكتير من كل ما عداه .

كان اللهيب الذي تدفعه ريح العاصفة بندفع الى الأمام مفرقعا مزمجرا حتى اجتاز الوسكفا وكان النهر ليس أكثر من حفرة بسيطة ، وكان يرسل وهو يتلوى في عاصفة هوجاء من نار انفلتت من عقالها فوق أسوار الكريملين الوردية ذات الشرفات جدوات كانت تسقط علسى السطحة القصور والكنائس حتى التهب الجنزء الأعلى من كاندرائية الصعود كما التهب سقف القصر القيصري وسقف كاندرائية البشارة ، الما في الكنائس الحجرية فإن اللهب أتلف الفريسكات والإيقونات ودمر الاستار المقدسة والإبواب ، وغدت دار صناعة الأسلحة طعمة للنيران

<sup>(</sup>چ) التنتوب Sapin نوع من الصنوبريات

وكذلك قصر المتروبوليت وبيوت اليويار . وكان ماكاري العجوز ذو اللحية الشهباء يكافح وسط النار والدخان في داخل كاتدرائية الصعود وهو يحمل إيقونة نوتردام المثلثة التقديس بمساعدة من رجال الدين ، ثم تبع بعد ذلك جدار مدينة الكريملين المجاور حتى المر السري الذي ينفتح على النهر ، ولم يكن ثمة سئلم فوجب عليه أن ينزل بواسسطة الحبال ، ولكن الحبل انقطع واضطر المتروبوليت السيء الحظ أن يقفز من علو كبير وتلقى خبطة افقدته الوعي لوقت طويل ،

وتحت الكريملين كانت النار التي تتقدم دائماً تزمجر على طول الشوارع كما لو أن إله الجيوش قدم لينفث فيها غضبه وكان من السهل على المرء أن ينقل نفسه من أحد هذه البيوت ذات الطوابق ولكن الخطر كان يكمن في الشوارع ، فلم يكن ثمة أي ملجئ يقي من العنصر المدمر الذي كان يمتزج بالهواء نفسه ، وكان السكان يهربون جماعات نحو النهر فيدخلون فيه ويبقون واقفين ، ولكن ثيابهم كانت تحترق على أجسامهم طالما كانوا يركضون ، قالنار كانت تضربهم كما أو كانوا معرضين لضرب حسام حيث كانوا يموتون متساقطين في الشوارع كالفراشات ، وقد هلك في هذا الحريق سبعة عشر ألفاً من البالغين مع عدد كبير من الأطفال ،

واختفت الأشجار والنباتات . وبساتين البقول الكبيرة تحولت الى رماد . ود'مرت كل البضائع وكل المؤن ، وذاب النحاس وسال فوق بلاط الكنائس ، وماتت الأبقار في زرائبها والأحصنة في مرابطها واختنقت كلاب الحراسة وكلاب الصيد والقطط أو غدت فريسة للنيران .

ولم يبق القيصر طويلاً في منطقة الخطر يتطلع الى هذا الخراب بل عاد مسرعاً على صهوة جواده الى قصره في جبل العصافير حيث انضمت اناستاسيا اليه كما انضم اليه العديد من النبلاء مع عائلاتهم . ومع ذلك فإنه اصدر اوامره بأن يعاد بناء أبنية الكريملين ما أن تنطفىء النيران .

وانطفات النار بعد أن اكلت كل شيء ولكن جلواتها بقيت حارة لبضعة أيام وعاد اللاجئون الى الخرائب وبدت موسكو مثل كومة من الرماد يبحث بين أنقاضها منقبون غريبو المظهر قد اسودت أيديهم ووجوههم عسى أن يجدوا شيئا من رفات أمواتهم أو بقايا من ثرواتهم التي اكلتها النيران ، ولكنهم لم يبقوا هناك طويلاً لأنه لم يكن هناك ما يمكن أن يؤكل طوال ما كانوا يبحثون ، ثم ابتعدوا يلتمسون في القرى والأديرة التي تحيط بموسكو شيئا من المساعدة والمون ، فمم كانوا يتذمرون وماذا كانوا يقولون ؟ نحن نجهل ذلك ، كل ما أمكن حصولنا عليه منهم أنهم كانوا يؤمنون بأن الحريق إنما كان نتيجة سحر الافقد كانت هامة (\*) تخرج الأموات من قبورهم وتنتزع قلوبهم وبعد أن كانت مسحقها في الماء المقدس كانت ترش بهذا الخليط شوارع موسكو .

وقد قبل بهده النرنرة مرشد القيصر الديني واعداء الاميرين غلينسكي وأعطى بعضهم لهده الإشاعة شكلاً مشؤوماً حيث رووا أن أننا والدة هذين الأميرين قد مارست هذا العمل الرهيب بقلوب من جثث الوتى ، فأمر القيصر بإجراء تحقيق ، وفي يوم الاحد السيدس والعشرين من حزيران يونيه أي بعد خمسة أيام من انتهاء الحريق تم استجواب عيدد كبير من الناس ينتمون الى طبقات المجتمع الدنيا في سياحة الكريملين ، وكانت قصة آل غلينسكي قد تضخمت واصبحت على كل لسان ، وكان الأمير يوري غلينسكي موجوداً بينما كان أخوه ميشيل في رزهيف مع أمه أتا ، واستمع يوري تلك القصة السخيفة عن سحر أمه بقلة اكتراث دون أن يشعر بما كانت تتعرض له مكانته من اخطار ، فقد كان له أعداء بين زملائه من النبلاء المكلفين بالتحقيق ،

ثم فكر بأن من الحصافة أن يدهب دون أن يشعر به أحد ويدخل الى كاتدرائية الصعود . وكان ينبغي لرجل أبعد نظراً وأكثر شجاعة أن

<sup>(\*)</sup> دوح ميت تفادر القبر وتمتص دماء النائمين من الأحياء . . . . الترجم ...

يبقى مع البويار وينتظر النتيجة امام أنظار الجميع . ولكن ما حدث هو ان البويار بعد أن تداولوا مع الجمهور قالوا لهم : « هل ائتم مقتنعون بأن هذه الكارثة قد نظمها آل غلينسكي ؟ ، إننا سنسلمهم لكم لتفعلوا بهم ما تشاؤون » . وعندئد ، وكما لو أن الجمهور كان يقوده متآمرون ، اندفع الى الأمام وأقسم له النبلاء الطريق للمرور ، ثم أجتاح الكاتدرائية وخنق الأمير يوري وانكفأ الى انصاره الكثيرين فلبحهم كلهم كما ذبح أبناء آل غلينسكي غير الشرعيين وعدداً آخر من الأولاد التعساء اللين ظن أن لهم ارتباطاً مع هذه العائلة . ولم يكن العطش للقتل يرويه شيء إذ كان هذا الجمهور يجد في الدم تعويضاً له عن الخراب حتى انقلبت اعمال القتل الى حركة ثورية حقيقية لم يفعل البوبار شيئاً من اجل السيطرة عليها ، وكانت رغبة الانتقام تغذي نفسها كما كانت تفعل النار، فاجتمع كل أولئك الذين كانوا ينقبون بين الأنقاض في كتلة مزمجرة واتجهوا الى قصر جبل العصافير ليطلبوا من القيصر ان يسلمهم الأمير ميشيل غلينسكي وامه اتا . وارتفعت ضوضاء وهرج ومرج وغدا القيصر محاصراً في قصره حيث لجأت اناستاسيا وإيقان الى ابعد غرفة الجرأة في التنفيذ ، وهكذا أمسك القيصر بأكثر المتظاهرين شغبا وامر بقتلهم على مرأى من الجمهور الذي هدا فورا وتفرق عائدا الى سواد الوحشة حيث كانت منازله من قبل.

اما الأمير ميشيل غلينسكي فقد حاول الفرار الى ليتوانيا ولكنه اوقف في الطريق ونال عفو القيصر عن محاولته تلك . والحريق الكبير الذي دمر موسكو دمر أيضاً سلطان عائلة غلينسكي التي لم ترفع راسها معد ذلك قط .



# الفصسل السسابسع

### غضب الله

لم يكن من المحتمل أن يكون إيڤان وأناستاسيا قد صدقا قصة السحر تلك . فقد كانا يعرفان أتا جيداً ويعرفان أنها لم تسلم نفسها للسحر الاسود قط . وهذه القصة عن قلوب الجثث مهما بدت سخيفة فإنها كانت تخبىء وراءها معنى ، فالجثث موضوع الحديث كانت جثث اولئك الرجال اللين أودى بهم آل غلينسكي الى الموت وهم على الرغم من موتهم كانوا قادرين على الانتقام . وكان القيصر يجهل سوء الإدارة التي كان يمارسها آل غلينسكي ولكن الاعتراضات التي قامت ضدهم كانت من الشدة بحيث لم يكن من الممكن الا يتأثر بها . ولا بد أن القيصر يعد لاحظ أنه لم يكن في منأى عن اللوم ، فآل غلينسكي كانوا يتصرفون باسمه وكان مسؤولا عن أعمالهم وسوء تصرفاتهم . وزاد من وقع هذه التصرفات السيئة أنها كانت صادرة عن أقربائه ، وعندما كان الجمهور يزمجر على أبواب القصر مطالبا بضحايا جديدة كان بإمكانه أن يطالب برأس القيصر نفسه ، ومن المحتمل أن خراب موسكو كان علامة غضب برأس القيصر نفسه ، ومن المحتمل أن خراب موسكو كان علامة غضب وتحدار أكثر من أن يكون عملاً من أعمال سحر .

فالقيصر كان خائفا من تلك المظاهرة التي جرت امام القصر لأن هذا الجمهور كان بإمكانه أن يجعل من جسده قطعاً ونتفا . والقساة المعتاة من الرجال لا بد أن يكون فيهم نقطة ضعف ، والجبناء يرتجفون في العادة كورقة في مهب الربح إذا تعرضوا لجزء من مائة من الآلام التي يفرضونها

على الآخرين . وفي كل طبيعة خيرة يوجد في العادة عنصر يسمى الجرأة ، وهذا العنصر كان مفقوداً لدى إيفان . حقاً لم يكن له يومذاك إلا سبعة عشر عاماً واكن إذا كان مقدراً للجرأة أن تظهر فإنما هي تظهر في هسذا السن . وإذا توخينا العدل فإن الصدام الذي حدث في كولومنا حيث لم يكن حملة القربينات القادمون من نو فغورود يطلبون أكثر من أن يمثلوا بين يدي سيد البلاد ليقدموا له عريضة متواضعة لم يكن ليحدث لولا أن إيفان كان خاليا من أية جرأة . وفي استقبال المبعوثين القادمين من يسكوف وهم عزل من السلاح بدا إيقان قاسياً وجباناً في الوقت نفسه ، وسوف نرى كيف أن الخوف كان يحتل المكان الأوسع في طبيعة إيفان الرهيب .

على انه كان يخشى الله اكثر مما كان يخشى الناس . ولكن إذا كان خوف الله يعتبر بدءاً للتعقل والحكمة في التصرف فكيف حدث ان أودى به الى مثل هذا الطيش والتهور ، ونحن نجيب بأن خوفه من الله كان خوفا متطيراً لا يستند الى محاكمة عقلانية لأنه لم يكن يملك اي شيء من مثل هذه المحاكمة ، فإيمانه كان اعمى كما لو أنه سحر قبل مولده فغدا عبداً لما وراء الطبيعة ، والكنيسة في نظر إيڤان في هذه الحقبة المبكرة من حكمه كانت سلطة مقدسة ، وكهنتها ورهبانها وقد يسوها كانوا قوماً معيزين لا يتعرضون لأخطار التعذيب والوت التي كان يتعرض لها بقية رعابا القيصر ،

وكان المتروبوليت ماكاري ذلك العجوز الطيب العاقل الشجاع الفاضل رجل الله بغض النظر عما كان عليه من اوهام حكان يمارس على أيفان نفوذا خيراً . كان أبا لإيفان في الله وكان اله على حياة سيد البلاد الفتي نفوذا أكبر وأثراً من نفوذ أي إنسان في المملكة . كان ماكاري يحب السلام ويكره العنف والقسوة ولكنه أم يستطع أن ينتزعهما من قلب القيصر الشاب ، فقد كان أيفان كلما زاد في سجوده وبالغ فيه كلما زاد في قسوته وضراوته .

وقد وجدت الكنيسة في الحريق الكبير الذي حدث فرصة مناسبة ، فمرشد القيصر الديني رأى فيه دون تحفظ أنه من تأثير السحر الأسود ، ولم تكن الكنيسة في مجموعها تلهب الى هذا الرأي ، كانت الكنيسة بدون شك تؤمن بالسحر الأسود على أنه قوة شيطانية تظهر على يد اناس يسمون بالسحرة ، أما في هذه الحالة فإنها كانت تؤمن بأن إرادة العلي الأعلى هي التي دمرت موسكو عن طريق هذا الحريق الذي كان في الماضى قد دمر سودوم وعمورية وللأسباب نفسها .

وفي اللحظة التي تفرق فيها الجمهور تاركا جوانب قصر جبل العصافير تقدم كاهن بسيط من كاتدرائية الصعود الى القيصر والقيصرة رافعا إصبع التحدير وطالبا منهما التوبة والندامة ، كان هذا الكاهن هو سيلقستر النو فغورودي الذي كان كما يقال شبيها بقديس أرسله الله ، واولئك الذين يرسلهم الله يصلون دائما في اللحظة النفسية المناسبة ولذلك لا ينبغى علينا أن ندهش من أن إيقان لم يأمر بإيداعه في السجن .

« لقد أرسل الله صواعقه عليك أيها القيصر بسبب طيشك وسوء أهوائك حتى أكلت نار السماء موسكو وأ فرغ كأس الله في قلب شعبك » .

ثم تحدث سيلقستر عن نبوءات واشارات كان قد لاحظها وعن رؤى كانت حكماً على القيصر من الله ، وبعد ذلك اخذ يشرح الكتاب المقدس اللهي ينشر أحكام الله على ملوك الأرض ، واظهر لإيقان أخطاءه واستعجله التوبة والندم خوفا من أن ينقض مصير اسوا عليه وعلى البلاد .

وقد يكون من المحتمل أن يكون المتربوبوليت ماكاري على علم بهسافا الخطاب الجريء الذي بدا انه نجح وحقق هدفه بعد أن غزا عقل القيصر خوف من المجهول فركع على ركبته وتوسل الى قوة الله وحكمته وحكمة قديسيه كي يكون اقدر على الحكم باستقامة أكبر وتقى أعظم . ويبدو أن كل كتاب حوليات العصر وكل المؤرخين بدون استثناء نظروا الى

هذه اللحظة على أنها نقطة بدء لنوع من الهداية . فقد تمدل مباشرة حكم إيفان بعد أن أخلت الكنيسة بقياده ، وكوفىء سيلقستر على شجاعته الروحية وتمت العناية بنصائحه واتبعت في معظم نقاطها . وحدث أن سيلقستر كان صديقاً للكاهن الكسي ارداتشيف الذي كان قد عنين حاجبا للقيصر ، وكان ارداتشيف تقيا بطبعه وله وجه قديس فتى ، فتوصل هذان الرجلان لان يتمتعا بمكانة متميزة في البلاد .

وإبدا أن بناء كنائس وبيوت للشعب أمر مقدس في حد ذاته ، وهكذا بدىء ببركة الله بإعادة بناء موسكو ، وانقضى عيد ميلاد أيقان في آب أغسطس وسط رنين الفؤوس وألواح الخشب السميك ، وبروح مسن الندم وتأنيب الضمير توجه إلى المهندسين والعمال اللين بدؤوا بترميم الكنائس المحروقة بهذه الكلمات : :

" إن من لمستحيل على أن أصف مالحق سنوات شبابي من جنون مجرم ولن تكون لغة البشر قادرة على أن تفعل ذلك . فعنلما أنتسزع ألله مني واللدي لم يكن البوايار والكبار الذين كان ينبغي عليهم بحكسم مركزهم أن يكونوا حراساً ورعاة لمصالحي ، لم يكونوا يسعون إلسي السلطة إلا من أجل أنفسهم رغم ماكانوا ببلونه لي في الظاهر من نية طيبة ، وفي حلكة مداولاتهم انقضوا على إخوة ابي فقتلوهم . وعندما ماتت أمي اغتصبوا السلطة لانفسهم ، وبسبب من ذنوبي وايتمي ويفاعتي قتل عدد كبير من الناس في منازعات داخلية ، وكبرت مهملا بدون تعلبم قاسي الطبع بسبب من تصرفات البويار المخاتلة ، ومنذ ذلك البرقت كم قاسي الطبع بسبب من تصرفات البويار المخاتلة ، ومنذ ذلك البرقت كم واحدة أو مرتين أننا سعينا للانتقام من أعدائنا وإنما كنا نفعل ذلك دائماً وبدون نتيجة . وأنا لا أفهم كيف يرسل الله لي كل هسذه العقوبات ولا أندم وأتوب بل استمر في ممارسة كل أنواع الشسدة والعنف على ولم أندم مع ذلك يومذاك ، وأخيراً أرسل الله لي هذا الحريق فدخل ولم أندم مع ذلك يومذاك ، وأخيراً أرسل الله لي هذا الحريق فدخل

الرعب في نفسي حتى ارتجفت عظامي والآن أثرت هذه الأحداث بي فتبت من أعمالي السيئة وأنبت إلى الله وطلبت الغفران من رجال الدين ، وبإنابتي عفوت أيضاً عن البويار والأمراء » .

وهكذا تبدو سمة جديدة في حياة إيفان بعد أن نضجت ثمار علاقاته الطويلة مع المتروبوليت ماكاري والتأثير الروحي للكاهن سيلفيستر دون أن ننسى نفوذ اناستاسيا المهدىء اللطيف لأننا لا ينبغي علينا أن نجهل ماكان لها من نفوذ ، فقد كان إيفان في أولى سنوات زواجه من هذه المرأة الفاضلة التي تضاف إلى كل صفاتها الرقة والإنسانية والتقى والجمال ، ونحن بطبيعة الحال نفترض هذا النفوذ افتراضا دون أن نتمكن من البرهان عليه ، ولم تكن القيصرة في عزلتها ضمن الييريم (\*) نستقبل رجال الدولة لتحداثهم أو تقدم لهم النصح ، كما أنها لم تكن غالباً تتناول الطعام مع القيصر وسط حاشيته وإنما كانت تعيش مختئة عن العيان لا يربطها أي احتكاك بالرجال إذا استثنينا زوجها إيفان وفي عن العيان لا يربطها أي احتكاك بالرجال إذا استثنينا زوجها إيفان وفي ففي ذلك الوقت كانت المرأة ما أن تتزوج حتى تدخل فيما يمكن تسمبته ففي ذلك الوقت كانت المرأة ما أن تتزوج حتى تدخل فيما يمكن تسمبته حالة من العبودية القدسة .

وكان الوقت قد حان الاحتفال بزواج جديد . فقد فكر إيقان أن أخاه الصغير يوري لابد أن يتمتع بما تمتع به هو من سعادة فقاده إلى المتروبوليت ليتلقى نصائحه ويركاته ، راجتمع البلاط من جديدلانتخاب زوجة للأمير من بين بنات روسيا الشابات « وكان للأمير الحق في اختيار من تعجبه من بينهن سواء رضيت به أو لم تفعل ، وعندما اجتمعت المرشحات وقفت عينا الأمير عند الأميرة أوليانا التي احبها من أول نظرة وقد سعد إيقان يدلك كل السعادة وأسرع في استعدادات الزواج ، وعندما تم الاستعداد لكل شيء نصب في اليوم المحدد عرشان في قاعية

الاستقبال في القصر وكانت تلك واحدة من المناسبات التي تظهر فيها القيصرة أناستاسيا أمام أنظار الجمهور ، وقد دخل القيصر والقيصرة أمام أفراد البلاط كلهم إلى القاعة وصعدا الى عرشيهما مزينين بالجواهر الشمينة ومزوقين بثياب من اللهب والفضة بينما يضع القيصر على واسه التاج ويحمل الصولجان ، وكانت القيصرة مزينة راسها بالماس والياقوت وعندئد امر القيصر اخاه أن يقترب كي يمنحه مباركته فاقترب يوري وباركه القيصر والقيصرة وبعدهما المتروبوليت ، ثم جلس بوري عند قدمي القيصرة فسكبت الخمر على شعره وضمخت به رأسه والى جانبها خدم يمسك بيده مشطا من اللهب كي تتمكن من استعماله ، وبعد ذلك خدم يمسك بيده مشطا من اللهب كي تتمكن من استعماله ، وبعد ذلك قدمت التبريكات الى الأميرة اوليانا وجلست الى جانب الأمير يوري ومشط شعر الفتاة على الطريقة نفسها وقامت القيصرة تروح للعروسين بفراء سمور ، وقدمت لكل افراد البلاط قطع من قماش كتاني ، مطرز مقام القيصر والقيصرة وتلقى الزوجان الشابان الخمر من يدي جلالتيهما وقد حدث ذلك في الثالث من تشرين الثاني نوفمبر ١٥٤٧ وتلاه وليمة كبيرة .

وتلا ذلك عاما ١٥٤٨ و ١٥٤٩ فكانا اكثر السنوات هدوء آفي تاريخ موسكو . فقد نهضت المدينة بسرعة ولكن إعادة بناء عاصمة بهدا الاتساع لا يتم في يوم ، ففي بداية شتاء ١٥٤٧ لـ ١٥٤٨ كانت ركاما من المخابيء والملاجىء يسكن في كل منها عدد من العائلات ، وفي الربيع من عام ١٥٤٨ بدأت بيوت جديدة ودكاكين جديدة في الارتفاع فوق الارتفاع فوق الارتفاع فوق الاساسات القديمة التي سورها الدخان .

وفي عام ١٥٤٩ اصبحت المدينة اكثر شبها بما كانت عليه من قبل حيث استعادت ابنية الكريملين حقا رواءها ورغدها الأولين . اما التجارة فكان بطيئا إصلاحها ولكن ذهب العاصمة لم يكن قد ضاع فقام سوق هام لبيع وشراء مواد البناء والسجاد والفراء والأقمشة . وتقدمت المدن الشقيقة لموسكو لمساعدتها وارسلت لها كثيرا من الأشياء ذات القيمة في ذلك المصر كالدخائر القدسة والأيقونات بدلا عن تلك التي اخلها او اتلفها

الحريق . إلا أن قسما كبيرا من الخسسائر لم يكن يالامكان تعويضه كالايقونات التي كانت تنتقل في العائلات من جيل الى جيل وثياب الزواج التقليدية التي كانت الفتيات تتلقينها من امهاتهن وأمهات أمهاتهن منذ أزمان لا تطولها اللااكرة ، ولكن ذكرى هذه التقاليد كانت تحل محل التقاليد نفسها فتحفظها من الضياع .

ولم يكن القيصر والأمراء والبويار يشتركون بأنفسهم في عملية إعادة البناء بل كانوا يقتصرون على اصدار الأوامر وهم يجوبون على خيولهم ميدان العمل الواسع فيتمكنون من رؤية موسكو وهي تنبعث من الرماد . وفي هذه الاثناء كان ثمة مشهد آخر يستدعي الاسي ويتطلب عناية القيصر واهتمامه هو تقدم التتر في روسيا من جديد . فإلى الجنوب من موسكو وعلى بعد حوالي سبعين كيلو مترا والى الشمال الشرقى منها أيضاً كانت أرض روسيا مغطاة بعظام المسيحيين والقرى قد نالها التدمير . وكان إيفان في توبته الرائعة واستقامته يتحرق الى المسير لملاقاة الوثنيين على رأس جيشه ، وهكلا بدا حملته في كانون الأول ديسمبر عام ١٥٤٧ بينما كاتت تغطى الأرض طبقة كثيفة من الثلج ، ولكن الحرارة ما لبثت ان تغيرت على عكس ما هو معتاد وترك الجليد والثلج مكانهما الأمطار لا تكف عن الهطول . وعندما بلغ القيصر الغولفا في نحو من مطلع شباط فبراير توقف إني جزيرة قرب نيجني حيث كان الثولفا متجمدا وقدروا أن سماكة الجليد قد تبلغ مترا على السطح . وفي صبيحة اليوم الأول شهد إيقان كاراثة في الكان الذي يحتله . فقل كان من الطبيمي استعمال النهر المتجمد طريقا للعبور ، ولكن في اللحظة التي بدأ فيها الجيش والمدفعية تنتظم للاستعراض رأى القيصر الماء ينبثق على طول حفتى النهر وصدوعا كبيرة تخطط سطح الجليد وما لبثت المياه أن ابتلعت الكارثة نبوءة شؤم ، وبما أنه اعتقد بأن خطاياه لم يشملها الله بغفرانه بعد فانه رفض أن يتابع المسير وعاد الى موسكو اليتابع فيها حياة الصوم والصلاة وعهد بمتابعة العمليات العسكرية الى الأمير ديمتري بييلسكى .

وقد توجه بييلسكي الى قازان ، ولم يكن هدفه في الحقيقة الاستيلاء على هده المدينة الآن ذلك كان مستحيلا بالعدد القليل من الجنود اللاين كان يقودهم وإنما ليقوم باستعراض عضلات تجبر التتر على وضع حسد لتعدياتهم وسلبهم وكان ذلك في شباط وآذار ( فبراير ومارس ) من عام ١٥٤٨ .

وفي المام التالي انتحر أمر قازان التتري صفا غيراي في قصره وهو سكران وخلفه ابنه الطفل اتامش . ولكن السكان طلبوا من خان تتر القرم أن يرسل لهم ولده كي يحكمهم . وفي الوقت نفسه سارعوا بإرسمال وفعد الى إيثان يعرضون عليمه السلام . وأجاب إيثان بأنه لا يتعامل الا مع سفراء تمت تسميتهم بشكل نظامي . ولكن هؤلاء السفراء لم يصلوا وتهيأ إيقان لحملة جديدة . وفي ٢٤ تشرين الثاني نوفمبر من عام ١٥٤٩ مضى القيصر مصحوبا بأخيه يوري ونبلائه وانصاره المسلحين وتبعهم المترويوليت في هذه المرة حتى فلاديمير حيث بارك القيصر وجيشه من أجل العمل الرباني الذي كانوا يقومون به . واتخذوا طريقهم . وفي الرابع عشر من شباط فبراير عام ١٥٥٠ كانوا تحت أسوار قاران . وقد حوصرت المدينة وانتصبت أبراج المهاجمين مقابل جدران المدينة التترية وتحصيناتها الترابية . وكانت ضجة المنجنيقات والعرادات تطغي على أصوات المدفعية حتى تمكن إيڤان وسيفه في يده من دخول المدينة مع رجاله واجرى فيها مدبحة كبيرة دون ان يتمكن من الاستيلاء عملى الحصن . وكان عدد الروس المهاجمين ستين الفيا . وكان يمكنهم أن ينتصروا لولا أنه حدث في اليوم التالي ذوبان سريع للثلوج رافقته امطار غزيرة فلم تتمكن المدافع من السير وانكسر الجليد فوق القولغا من جديد وخاف الروس من أن يقطع الغيضان عليهم الطريق . وحدث بينهم هرج ومرج إن لم نقل ذعر شديد . وقرر القيصر حالا أن يقاتل وهو يتراجع وإن لم يحدث عمليا في المؤخرة اي قتال . وانتظر سكان قازان حتى غاب العدو تماما عن الانظار ليقوموا بجمع ما تركه وراءه من مخلفات . وعندما وجد إيڤان أن أحدا لم يتبعه قرر أن يبني ذكري لحملته مدينة على ضفاف القولفا في مكان قريب من قازان عند مصب السفياغا Sviaga . وقد بنيت هذه المدينة فوق ارض عدوة وكرست لتكون حصنا مسيحيا يستخدم قاعدة انطلاق لحملة قادمة على قازان . وقد سعى إيقان من وراء اقامة هذا الأثر المادي أن يغطي فشلا لامراء فيه ، ولكن ذلك لم يمنع انتشار الاقاويل ضده واكثر من ذلك ضد ديمتري بييلسكي الذي اتهموه بالخيانة . ومات هذا الامير الذي كان أخا لإيقان بييلسكي السيء الحظ بعد عودة الجيش الى موسكو بقليل . ومع ذلك فانه لم يكن خائنا وان بدا قليل الكفاءة فيما اسند اليه من مهمة .



# الفصــل الشــامن إيقــان في سن العشرين

في سن العشرين بلغ إيقان كامل نموه ، كان طوله حوالي متر ونمانين سنتمترا كامل البئية لا نقص في جسده ، وكان خجله وميله لأن يتجنب انظار الآخرين يشكلان تناقضا مع مظهره الضخم وصفاته الفروسية وهياته المميزة ، وكان العقل عنده يطفى على الحمية والشك ترك طابعه على فمه وقسمات جبهته ، وهم يمثلونه عادة بعينين واسعتين مندهشتين اشسبه ما تكونان بعيني حيوان خائف ، وكان أنف المعقوف الدقيق ارستقراطيا لطيفا وقمه فم جبان حدر ، وكان شعره الاسود يسقط طويلا على جانبي وجهه ولكنه يقص قصا قصيرا من الخلف ، اما هيأته البيزنطية فيعلوها الم معنوي ومزاج عصبي وتبدو خطرة تلهم الرعب .

ومن بين عدد من العلامات المعيزة والفارقة أنه كان يشعر بإشفاق على نفسه يتنامى على الدوام ، وكان يشعر بأهمية لقبه كما لم يشعر احد من اجداده من قبل فهو الملك الالهي والقيصر الفامض لكل روسيا الذي تقوم كلمته مقام القانون ، ولكن ذلك لم يمنعه من أن يبقى دائم القلق مرهقا بهذا الشعور . وقد تطور شعوره بقدرته اللامتناهية جنبا الى جنب مع اشفاقه على نفسه ، وهكذا بقي يتذمر مدة طويلة من أنه كان تعيسا يتيما وهو في الثالثة من العمر وقد أهمل البويار تثقيفه واغتصبوا السلطة منه ، وكانت سعادته الكبرى في أن يتحدث مع الكهنة أو الرهبان في بعض المواضيع الدينية أو التي تتعلق بالكهنوت ، وكان بامكانه أن يكون هازئا سريع البديهة ولكنه لا يلبث أن يعود الى قلقه الذي

لا يحول عنه ويكرر الكلام بدون نهاية عن مظالم طفولته الشقية ، وحتى في يفاهته المبكرة جداً كان مزاجه المندفع يجعله فجأة غاضباً ميالاً إلى العنف كما لو أن قرينا مجنونا مخيفا يكمن وراء سحنته البيزنطية . ولم يكن يستطيع أحد أن يتنبأ قط بما سيفعله حتى في أفضل أوقاته .

كانت أجمل حقبة في حياته عندما كان يشعر وهو في سن العشرين بأنه يرزح تحت تهديد من غضب إلهي ويرفع أصبع التوبه بفضل نفوذ ماكاري العجوز وبغضل زوجته الناعمة أنا ستاسيا . وكانت موسكو الجديدة قد أتسعت أمام ناظريه وارتفعت الصلبان فوق المنازل التي أعيد بناؤها وسكب الكهنة الماء المبارك على البيوت الجديدة . وقد تمت تغطية اسقف المنازل بالطين لكي لا تتمكن الشرارات الخارجة من المداخن أن تتسبب في حريق جديد ولم تعد موسكو الجديدة مدينة من الخشب كما كانت من قبل وأصبح لبعض نوافلها اطارات من حديد كما أصبح للقلة النادرة من بيوتها أساسات من حجر . ولكي يوقف دخول الهواء جهزاوا الواجهات بالطحالب أو غطوها بلحاء أشجار البتولة ، ولكن هذا التصرف الأخير كان أكثر خطرا من الخشب لأن النار كان بامكانها أن تكمن هنا مدة طويلة في السر ثم ما تلبث أن تلتهب بسرعة بفعل الربح ، ولم يكن في موسكو مطافىء ، ولم يكن فيها من ماء الا ما يجلب من النهر ، والصلاة كانت وحدها هي مايحمي من الحريق .

ومع ذلك فان الشعب بعد المصائب التي ابتلاه بها الله استطاع ان يستعيد هدوءه وبدا عهد جديد . ولكي يحسن القيصر الاحتفال بهذه المناسبة قرر بتأثير من نصائح أرداتشيف وسيلفستر أن يقوم بعمل يجعل منه أبا للشعب ، ففي عام ١٥٥٠ بعد عيد ميلاده بقليل دعا لانعقاد مجلس يمثل النبلاء والشعب كان ينبغي أن ينعقد في الهواء الطلق في ميدان الكريملين الكبير ، وهيأ لانعقاده بالصوم والصلاة وتناول القربان السني سيساعده بدعم من جسد السيد المسيح ودمه على أن يعلن أمام رعاياه بدء سياسة جديدة في روسيا ، وتوجه الى المتروبوليت بهذه الكلمات :

« أيها الآب المقدس , بعد خدمة نحتفل بها في الهواء الطلق أعلن عن معرفتي لمحبتك ورعايتك سلام الوطن فكن عوني في العمل المبارك الذي قررنا أن نباشر به . فمند ساعة مبكرة من حياتي حرمني الله من الآب والآم وأراد النبلاء حكم البلاد دون أن يظهروا لي أي اهتمام ، وباسمي سرقوا السلطة والاعطيات واغتنوا عن طريق الابتزاز والاغتصاب واضطهدوا الشعب ولم يقف في طريقهم أحد . ولقد بدوت في طفولتي البائسة أطرش وأخرس فلم أسمع أنين الفقراء ولم تنطق شفتاي بأي كلام » . ثم توجه بحماسة نحو النبلاء ووجه إليهم ههذه الكلمات : « أنتم ، أنتم أيها الملعونون ألمتماردون أيها الاداريون الخونة لقد صنعتم بروسيا كل ما حلا لكم ، فبماذا تردون على أتهاماتي ؟ ، كم من الدموع أجريتم ؟ ، كم من الدم أهرقتم ؟ ، إنني بريء من هذا الدم وستنالون عقاب ما اقترفتموه من أهرقتم ؟ ، إنني بريء من هذا الدم وستنالون عقاب ما اقترفتموه من

ثم توجه بعد ذلك الى الشعب مستمراً في توجيه الكلام: « أيها الشعب الذي أعطانيه الله ، أتوسل إليكم أن تؤمنوا به وتمنحوني محبتكم . كونوا كرماء ل ، فمن المستحيل أن نصحح أخطاء الماضي ، ولن أستطيع إلا في المستقبل أن أجنبكم الاضطهاد وأنقذكم من السلب والنهب ، فانسوا ما لن يتكرر ولنطرد من نفوسنا الكراهية والبغضاء ولنعش كلنا في رحاب المحبة المسيحية ، فمنذ هذا اليوم ساكون قاضيكم والمدافع عنكم ، » .

وقد عهد الى الرداتشيف ان ينظر في مظالم كل اولئك الذين كانوا يعتقدون انهم غبنوا اثناء حكم البويار الفاسد وان يلغت نظر إيڤان الى المظالم التي يمكن مداواتها . وكان عليه أن يعمل بدون خوف فليس لأحد من كبار عائلات روسيا أن يمسه ، على اننا لا نعرف عدد أولئك اللاين واتتهم الشجاعة لتقديم مظالهم بناء على دعوة القيصر ، ولا شك أنهم كانوا قلائل ، ولكن اللفتة كانت كريمة ، « فالقيصر باركه الله سيتلقى شكاوانا » ، ولكن هل كان ثمة بسطاء يتجرؤون على تقديم شكاواهم على القيصر والعائلات النبيلة ؟ . ومع ذلك فإن ارداتشيف وسيلفستر لم

يقوما بلصالات واسعة مع الشعب الذي كان بامكانه بناء على الفرصة التي سنحت له أن يعرف القيصر بعدد كبير من حالات التجاوزات والمظالم . وكانت النتيجة الأولى لهذه الدعوة الى تقديم الشكاوى العامة هي انجاز مجموعة جذيدة من القوانين بدىء بكتابتها في عام . ١٥٥٠ نفسه .

لقد كانت روسيا دولة تخلى فيها الأمراء الوراثيون واسياد الأراني عن استقلالهم ولكنهم لم يتخلوا عن قوانيتهم ، وكانت مجموعة القوانين سيئة التنظيم ، فالقانون المعمول به في موسكو لا يمكن اعتباره ملزما في نو قفورود وبسكوف والمكس بالعكس، وكان إيقان يقف في أعلى مكان من الأمبراطورية فوق أمراء البلاد ، فلم يكن مستغربا اذن شعور أول قيصر لروسيا بواجبه في وضع مجموعة قوانين جديدة للبلاد، وكان من االواجب ايجاد ربط بين كل القوانين المحلية والغاء بعضها بسبب ما فيها من تناقضات ،

واشترك القيصر الشاب بنفسه في موضوع إعادة النظير ، وعلى الرغم من أنه لم يكن قد درس التشريع فإنه كان يمتلك مع ذلك رؤى محددة عما يريد إدخاله في القوانين الجديدة ، ولقد اظهر مرة آخرى أن ترقية نفسه إلى مرتبة القيصر لم تكن مجسرد إجراء شكلي فتغيير اللقب كان لا بد من أن يتخد مكانه في تعديل القانون ، وكان إيقان يريد أن يجمع بين يديه جزءاً كبيراً من السلطة الموزعة على الأمراء ، فكلمة «السيادة » كانت تعني المركزية وتوحي باستبداد أكبر ، وإيقان الذي كان قد اختار مستشارين من الشعب كان يسعى للحصول على سند لعرشه في عنصر أقل أضطرابا وأقل قسوة من طبقة النبلاء .

ويجب أن نفترض أن الشعب الروسي كان مسرورا من فكرة أن يعدد يكون محكوماً من القيصر نفسه بدلاً من موظفين من النبلاء وأن يعدد النظر في قوانين البلاد كي تكون أكثر وضوحاً . وكان للبويار والحاشية ممثلوهم ولكنهم لم يكونوا يشكلون وحدهم كل روسيا ، فعلى الرغم من

ممتلكاتهم الواسعة وأقنانهم لم يكونوا ليتأخروا عن ارتداء الاسمال لولا رخاء العدد الوافر من التجار الذين كانوا يعيشون من ورائهم .

وكبداية لعصر افضل فإن الأكثر سوءا من البويار تم البعادهم عن موسكو ، وهكذا انتزعت من الأمير ميسيل غلينسكي وظائفه في البلاط وسمح له بالانسحاب بهدوء الى ممتلكاته ، واصبح زاخارين عم القيصر عضوا في مجلس الدولة ، اما يوري اخو إيقان فكان يعيش بعد أن تزوج معيشة البذخ في الكريملين ويتلقى من الهدايا بقدر ما كان يتلقى القيصر نفسه ، وكانت الصداقة تسود بين الأخوين ، وكان إيفان يبدأ أحاديثه غالبا بهذه الكلمات : « اخى وأنا . . . » .

وبعد أن أقر القيصر مجموعة القوانين المدنية الجديدة التي كان قد انشاها أنصرف باهتمامه إلى الأخطاء في سلك الكهنوت وأمر بعقد اجتماع لذاك في الثالث والعشرين من شباط فبراير عام ١٥٥١ .



## الفصسل التاسسع

#### الكنيسية

لم يرتفع متروبوليتات موسكو الى رتبة البطاركة إلا في عام ١٥٨٩ اي بعد خمسة اعوام من وفاة إيقان ، وكان الاتراك قد استولوا على القسطنطينية في عام ١٤٥٣ واستعبدوا الشرق الارثوذكسي وافقروا البطاركة والأديرة . وكانت الأمة الأغنى من غيرها بما لا يقاس والاكثر قوة في مجموعة الكنيسة الارثوذكسية هي روسيا التي سلمت من احتلال المسلمين . وكان لا بد للكنيسة الارثوذكسية الروسية في السنوات التي تلت من أن يكون لها بطريركها الخاص بها طالما كانت تسلك معارج القوة والمحد .

إلا أن الكنيسة بمقدار ما كانت تصبح أكثر غنى كانت تضعف فيها ألروح . والأوقاف التي كان قد وقفها عليها أشرار النفوس لتهدئة غضب الإله بعد حياة قضوها في الخطيئة سببت للكنائس الكثير من التعقيدات الرهيبة . وفي زمن إيقان الرابع كانت الكنيسة غنية جدا فجر غناها هذا السلطة الدنيوية الى الاغتصاب . وإنه لمما يثير الفضول في روسيا إيقان الرابع الفرطة التقى أن نشاهد أن الثروة المكدسة في الأديرة لم تكن تعتبر بكل بساطة « ملكا لله » ، كما أن من المدهش حقا أن حياة وسلوك أولئك اللين غادروا هلا العالم ولم يتم دفنهم بعد كانا قابلين للنقاش .

إن الربح تهب حيث تشاء . ويسدو أن النسيم الذي كأن يهب يومذاك من جهة الغرب قد وصل الى روسيا . وفي مؤتمر الكنيسة الذي عقد عام 1001 هاجم إيفان في الوقت نفسه اخلاقية الكنيسة وشرعية حقوقها في امتلاك الملاكها الواسعة . وكانت عاصفة الإصلاح تضرب أوروبا الغربية يومداك وينسمع في موسكو هزيم غامض لما يحدث هناك من رعود .

وقد ارتفعت في الكنيسة نفسها بعض المطالب بالإصلاح وربما كان ذلك بتحريض من سيلفستر أو من ارشمندريث دير سيرجي تروتيسكي الجديد أن عنقد المؤتمر . وكان المتروبوليت ماكاري باعتباره خادما متواضعاً لله يرضى بإخضاع الكنيسة للنقد إن لم يكن للعقباب ولكن الإيحياء بلاك لم يأت منه . كان ميالا للصلاة اكثر من ميله للنقاش ، والصلاة الطويلة لا تؤدي في بعض الاحيان إلا الى عرقلة الاعمال . كما أنه كان ميالا \_ وهو المحبوب الحصيف لا شك في ذلك \_ الى البخل النابع عن النقى كما أو أن إندار «أنا إلهك الإله الغيور » يتضمن الغيرة على كل شيء أعطي لله من أن يعطى لأحد من بني البشر : أما في موضوع الاخلاق فإن فكرة أن أم المسيح يمكن أن تكون شبئاً آخر غير أن تكون عسداء قد رفضت بكل عصبية .

والواقع أن مؤتمر عام ١٥٥١ لم يضم إلا القليل من الناس . ومهما يكن من أمر فإن قصر القيصر لم يكن فيه مكان يتسع لمجلس عام يضم رجال الدين من الروس ، فكان الحضور تسعة أساقفة وكل الأرشمندريتات وكل رؤساء الأديرة والمتروبوليت نفسه ، وقد استقبلهم القيصر مع مجلسه من البويار لدرجة أنهم بدوا وكأنهم مدعوون للمثول أمام محكمة من العلمانيين .

وكان معظم اعضاء الإكليروس يعتقدون بدون شك انهم احضروهم للموافقة على مجموعة القوانين الجديدة ومباركتها ، وكان ذلك في الواقع أول عمل من أعمال المجلس ، وفي خطاب كان إيقان قد القي بعضه على

الجمهور تحدث إليهم عن المظالم التي تعرض لها في حداثته وعن غضب الله الذي انقض على مدينة موسكو وسألهم بكل تواضع أن يدينوا ما بدا منه من خطيئات: « ادينوني بسببها ولتدوّي كلمة الله كيما تستطيع نفسي أن تعيش ! » > وبطبيعة الحال لم يفعل الإكليروس شيئا من ذلك. وأخيرا شرح لهم إيفان احكام مجموعة القوانين المدنية الجديدة فسر هم ذلك وأقروا باسم الله هذه القوانين .

إلا أن مفاجأة كانت تنتظرهم . فبدلا من أن يكونوا مخواسين بالانسماب توجب عليهم أن يمكثوا لدراسة الاقتراحات التي كانت قد جنهزت بكل عنايسة لإصلاح الكنيسة ، فإيقان كان قسد الف بمساعدة سيلقيستر وأرداتشيف لائحة أسئلة مكتوبة عالج فيها موضوع الممتلكات التابعة للأديرة والعادات واخطاء النساخ في الكتب الدينية والهرطقات والاختلاسات . وكما لو أنهم أرادوا أن يضعوا نهاية للقرون الوسطى تقرر إيقاف نسخ كتب الطقوس باليد وإنشاء مطبعة في موسكو ، ذلك لأن خطيئة يكرسها مرور الوقت الها من القوة اكثر مما للمعرفة • ويجب الا ندهش من أن أول مطبعة انشئت ما لبث أن دمرها الجمهور . وكان القليل من الكهنة العاديين يعرفون فك الحروف ولكنهم كانوا في المقابل يحفظون الخدمات الدينية عن ظهر قلب . ولم يكن إيقان قادرا على إقرار الجهل ، ومن أجل القضاء عليه كان لا بد له من الكثير من الكتب. وهكذا لم يتأخر في إقناع ثيودوس مطران نوفغورود ونيكاندر مطران روستوف ثيليكي وتريغون اسقف سيوزدال وسيبريان أسقف ييم والمترويوليت ماكارى بأن يقروا إنشاء مدارس كنسية في موسكو وفي مدن أخرى • وتملصت الكنيسة من موضوع العادات ، ففي بلاد تنتشر فيها الأديرة في كل مكان تقريبًا لا بد من مواجهــة حالات من الشلوذ الجنسى ، وقد أمكن الإجابة على ذلك بأن تنسكا مفرطا يمكنه أن يعوض من جهة أخرى هذه الشذوذات ، والواقع أنه كان يوجد الكثير من التنسك غير المسؤول فتقرر منع إقامة مناسك جديدة غير مرخصة في الفابات والمفاور والأماكن المقفرة .

وبما أن الرهبان كانوا من الناحية النظرية موتى في نظر العالم فقد اقترح أن تعلن الأراضي التابعة للأديرة جزءاً من أملك التاج على أن تتمتع الانظمة الدينية بحق الانتفاع من هذه الأراضي وأن يكون هذا الحق مرتبطا برغبة القيصر . واكن رجال الدين دفضوا هذا الاقتراح بعنف بطبيعة الحال ووجب على القيصر أن يكتفى بقبول قانون ينص على أن الاساقفة والادبرة لا تستطيع في المستقبل أن تقوم باية حيازة أو تملك إلا بموافقة منه (١) . وكان ينبغى للأراضى التي أعطيت الى الكنيسة اثناء لفاعة إلقان أن تعود الى أصحابها السابقين ، فقد ثبت بوضوح أن الممتلكات الوراثية للمائلات التاريخية الكبيرة أصابها تغيير وتبديل وأن الورثة لا يمكن قانونا ان يحرموا من املاكهم بسبب تقى بعض الجدود . وفي الحالات التي وجدت الكنيسة بها مالكة حانيا لمثل هذه الأملاك التي لا يجوز التصرف بها فإنها ستكون مضطرة لإعادتها ، ومن المحتمل ان يكون القرار المتخذ بإنقاص ممتلكات الكنيسة أهم نتيجة توصل اليها الوتمر . وقد استمر النقاش الكبير خلاله طوال الوقت حتى لم سق مكان للطعام والشراب ، والمؤتمرون الله ين صاموا على ذلك صوما اضطراريا واكثروا من الصلاة بقوافي جلستهم المستمرة طول ايام الصوم انكبير. وقد لزموا الصوم في هذه الفترة بدون منة ولا شكور .

وفي كل شتاء ١٥٥٠ – ١٥٥١ كانت الحرب ضد قازان تكمن تحت الرماد لأن اهتمام إيقان كان منصرفا دائما لمناقشة القضايا الدينية والقانونية التي كانت تطغى على ما كان يتلقاه من اخبار الجبهة الشرقية. وكان الأقنان خلال ذلك يقطعون أشجار الغابات الاكثر قرباً من مدينة سفيازهسك الجديدة وسط الجليد والثلوج ليحصلوا منها على الاخشاب اللازمة لبناء المنازل والكنائس في تلك المدينة التي امر بإشادتها إيقان .

<sup>(</sup>۱) ولكن هذا القانون لم يطبق واستمر انتقال الاراضي في المشروع دون انقطاع طوال عهد إيقان دغم إعالان القانون من جديد عام ١٥٨٠ . ومنع ذلك فإن القيمر دغمم تقواه كان يسلب الارزاق من الكنيسة في مناسبات عديدة ليضمها الى تروته .

وقد ارسل تتر قازان الذين افادوا من انسحاب الجيش الروسي بعيدا عن اسوارهم ارسلوا يطلبون المدد الفوري من مملكة التتر والمساعدات حتى من سلطان تركيا نفسه . ووصلت الأنباء الى موسكو بأن خان القرم كان يتقدم نحو الشمال وان جيشا ارسل لملاقاته دون ان يكتشف مكانه. وكان الخان سيب غيراي يعتبر نفسه عاهلا لا يقل عظمة عن إيفان نفسه . وكان قد استواى حديثا على استراخان التي كانت يومداك مدينة مزدهرة واعرب عن حقوق له على قازان وبالتالي على كل منطقة الفولفا الممتدة من قازان حتى بحر قزوين ، وكان يشعر أنه من القوة بحيث يستطيع أن يعرض الصلح على إيفان مقابل خمسة عشر الف قطعة ذهبية على روسيا أن تدفعها له كل عام .

« كنت من قبل يافعا وقد ادركت الآن سن الرشد ، فاخبرني عن رغبتك ، هل تريد الصداقة او إراقة الدماء ؟ ، فإذا كانت الصداقة فارسل لي من الهدايا ما يليق بأمير وخمسة عشر الف قطعة ذهبية في كل عام ، اما إذا اردت القتال فأنا مستعد للسير الى موسكو وستطا خيولى بأقدامها كل اراضيك » .

وكان رد إيفان عليه انه وضع كل سفرائه في السجن . وهكذا لم تلق عروض السلام التي قدمها خان القرم وامير قازان أي احترام من إيفان لان الحرب ضد الوثنيين كانت في نظره حربا مقدسة . كان بإمكانه أن يعقد مهادنات ولكنه لا يعقد ابدا سلاما نهائيا مع هؤلاء الاعداء . والذين كانوا يموتون وهم يقاتلون المسلمين يذهبون راسا الى السماء وهم يحملون اخبارا مجيدة ، فهذه الحروب كانت تتحلق حولها هالة من نور . وكان الكهنة يحملون خلال المعمعة صلبانهم وإيقوناتهم ، ففي أثناء حصار قازان رفعوا صور العلراء المقدسة الى جانب المنجنيقات والعرادات وبقيت المصابيح مضاءة طول الوقت الذي استغرقه الهجوم . أما المدافعون المسلمون فكانوا يقابلون شعارات التقى هذه بكلام وعبارات رفض مؤرخو العصر أن يكرروها كما كانوا يرفعون ارديتهم ليكشفوا عن مؤخراتهم

استهزاء بالمهاجمين ، وكان سلوكهم هــذا يشبه سـلوك إغريق عصر الانحطاط الذين كانوا يفعلون مثل ذلك من اعلــى اسو'رهم استهزاء بالرومــان .

ويمكننا اليوم أن نتساءل لم لم يخرج المدافعون عن قازان لتدمير المنشآت الأولى من سفيازهسك التي كان تهديدها لهم يتزيد يوما بعد يوم أمام أعينهم ، مهما يكن من أمر فإنه في الثامن عشر من أيار مايو 1001 قبل الفجر خرج الروس من سفيازهسك فهاجموا قازان بغتة واخترقوا تحصيناتها الخارجية وقتلوا الفا من التتر وهم نيام وهلك المديد من أمراء التتر ووجهاء المدينة في هذا الهجوم وعاد الروس الى فاعدتهم سفيازهسك بدون أية خسائر ، وكان لا بد لكارئة كهذه أن تقنع شعب قازان بأنه لن يصمد طويلا أمام الروس .

ولم تكن الأميرة الشابة صوغونبيكا مع ابنها السغسير سوى حائمة بالاسم على قازان . ولكن الأميرة كانت قد اتخذت لنفسها عشيقا أحد امراء التتر من القرم واسمه كوشاك كان يبدو انه قادر على اغتيال الطفل ليضفي على نفسه بعد ذلك لقب امير قازان . وكان مكروها في المدينة لدرجة أن مؤامرة دبرت عليه من أجلل وضعه في الاغلال هو وأنصاره الرئيسيين وتسليمهم كلهم للروس ، ولكن كوشاك لاذ بالفرار اثناء الليل مع خمسة واربعين من أصدقائه دون أن يتمكن من الإفلات من الروس الذين القوا القبض عليه وارسلوه الى موسكو مكبلا بالأغلال . ويقال إن إيقان عرض عليه أن يحفظ عليه حياته إذا تعمد واعتنق المسيحية واكنه رفض فقتل هو وجميع الاسرى الذين كانوا معه .

وجرت محادثات لعقد الصلح وطلب القيصر استسلام صوغونبيكا وولدها . ومن أجل أن يحفظ سكان قازان سلامتهم أرسلو! الأميرة في زورق . وتروي القصة أن قازان كلها كانت تسكب الدموع على منظر الأميرة الجميلة الضعيفة صوغونبيكا التي أجبروا على تسليمها وأن الأميرة ركعت أمام قبر زوجها صفا متمنية لنفسها ما كان يتمتع به من سلام ،

تم اتخذت مكانها في مركب زين احسن زينة (الأمر الذي يشبه اسطورة شعرية اكثر مما يشبه قصة ) تقدم بجهود مجد فيه ببطء على طول نهر قازان الصغير ، وقد صعد كل سكان المدينسة فوق الأسوار يواكبون بانظارهم اميرتهم وابنها اتامش وحاشيتهما من التتر ، وعند مدخل نهر الثولغا التقت بمبعوث القيصر الذي صعد الى ظهر المركب فعزاها وحياها باسم سيده ، ثم قيدت بعد ذلك حتى مصب الأوكا بالقولفا ومن هناك الى نهر موسكفا واخيرا الى موسكو حيث استقبلت استقبالا حافلا واعتنقت الديانة المسيحية ، وفي السنة التالية بعد ولادة ديميتري ابن إيفان احتفل بعمادين احدهما لديميتري والثاني لاتامش .



## الفصــل العاشــر فتــح قــازان

" ذل نواميس نو فغورود تقرع لأن قازان تم الاستيلاء عليها " ، هذا ما يمكننا قراءته في حولية نو فغورود القديمة ، وقد قرعت نواقيس موسكو كلها أيضا ، وكلما تلقت واحدة من مدن روسيا القديمة النبا اخذت نواقيسها بالرئين ، كان فرحا قوميا كبيرا فقد ضنمت قازان الى المسيحية ، كان انتصاراً لأمة الكنيسة امة الله ، والإيقونات الأرثوذكسية لن تلبث أن تخترق القولفا ، وروسيا الظافرة ببريق حظها اصبحت على ابواب آسيا وهلال الإسلام كان يخبو نوره امام ضياء فجر السلاف.

لقد انهى إيفان سيطرة التتر على فازان . فالقربينات والمدافع والاعمال التي قام بها المهندسون الالملن اثبتت تفوقها على القوس والسيف . « فالتتر لم يكونوا يستخدمون في قتالهم اي سلاح ناري ولم يكونوا اكثر من اناس عراة يمتطون الخيول ماهريسن في استعمال القوس والسيف . وثمة رواية تستحق التصديق بأنهم يولدون عميا ولا يفتحون جفونهم إلا في اليوم الثالث وهذا لا يحدث إلا عندهم وانهم شعب بربري فظ يعيشون على نتاج الماشية والتغذي بها . . . وعندما يغزون اراضي أعدائهم لا يحمل احدهم من المؤونة اكثر من كيس مسن المعدين ياخد منه طول مدة المسيرة حفنة يبللها بدم حار مأخوذ بواسطة إبرة مخصصة لهذه الغاية من فخد حصانه » (۱) . وهكذا كانوا يعيشون

<sup>(</sup>۱) رسالة من وليام هادبون الى سير فرانسيس والسيئفهام .

عبر العصور . وهم أيضاً شعب متوحش خطر كان خلال السنوات الأخرة يهدد موسكو على الدوام ولكنه ما لبث أن اصبح اكثر لطفاً ولينا في المعاملة مع السنين . ومع انهم كانوا اعظم فاتحي العالم بعد الإسكندر الكدوني فإنهم اصحوا غير قادرين على الاحتفاظ بضفاف القولفا الغابية . في القرن السادس عشر كانوا لا يزالون قادرين على الصمود في ميادين القتال ولكنهم ما لبثوا كلهم أن أصبحوا بعد ثلاثة قرون من ذلك تجاراً صغاراً وباعة ذوي ثياب رثة دون اية بارقة من طموح سياسي ، وفي عام ١٥٥١ كان رأي نصف سكان قازان على الأقل أن يستسلموا لإيقان ، « فهو عاهل كريم وسنعيش في ظله في بحبوحة من العيش » . وكان يوجد من بينهم عدد من الفارين اللاجئين الى إيقان وعدد مس الخونة نذكر منهم الشيخ على الذي كان اداة في يد القيصر ، فبعد رحيل صوغونبيكا دبر الشيخ على هذا مذبحة كبيرة للتتر حيث نظم مأدبة كبيرة دعا إليها كبار الوجهاء في قازان ثم قام بلبحهم بمساعدة عصابة من القتلة ، وكان عدد من قضوا نحبهم في هذه المصيدة سبعين شخصا .

وعندما وصل خبر ذلك الى إيقان الرهيب ، ودون أن يخفي احتقاره لهذا العمل ، ارسل ارداتشيف الى قازان ليقول للشيخ على أن موسكو كانت تعرف تماما أن سكان قازان البائسين كانوا عاجزين عن حكم أنفسهم وأن القيصر ينوي القدوم عما قريب للاستيلاء على المدينة ويمنحها حمايته الجليلة كما يمنحها للأمير الشيخ . ولكن عندما دعي الشيخ لاعتناق المسيحية رفض ذلك بتعال وكبرياء . والواقع الله كان من الصعب التعامل معه فدعي للقدوم الى موسكو للتفاهم ، وعين القيصر الأمير ميكولينسكي حاكما على قازان ، وقدم السكان للقائه عند ضفاف القولفا وقدموا له الاحترام والتبجيل . وقضى ميكولينسكي وارداتشيف معظم وقتهما في سيفارهسك وقلما سمح لهما بدخول حصن قازان بينما لم يكن في المدينة نفسها إلا حفنة من الجنود الروس ، وكان السكان يماطلون مع ظهارهم القبول بميكولينسكي حاكماً عليهم ، واكنهم السكان يماطلون مع ظهارهم القبول بميكولينسكي حاكماً عليهم ، ولكنهم

ما لبثوا أن فكروا بالمقاومة بكل الوسائل التي تقع تحت تصرفهم وما لبث ارداتشيف وميكولينسكي أن وجدا أبواب المدينة مغلقة امامهما والمد فعين يستهزئون بهما من أعالي الأسسوار و لكن إذا كان التتر لم يجدوا الشجاعة على قتل هدين الروسيين فإنهم لن يجدوها في مقاومة إيفان الرهيب .

في آذار مارس من عام ١٥٥٢ وفي وسط اجتماع عام لمجلس البويار اعلن إيثان عن عزمه الانتهاء من قازان ، وقال في تصريحه : « إن الله قرا ما في قلبي . فأنا لا أربه مجدآ أرضيا ولكنني أربد سلاما للمسيحية ، وكيف يمكنني أن أردد في صلواتي هذه العبارة : (أنا والشعب اللي أعطيتني إياه) إذا لم أنقذه من ضراوة أعدائنا الدائمين ؟ » .

وقدم البوياد نصيحتهم للقيصر بأن يبقى في موسكو تحسبا من قيام تتر القرم بهجوم من الجنوب . ولكن القيصر كان قد حزم امره على أن يرافق جيشه الى الجبهة الشرقية ليكسب بشخصه اكاليل الفاد التي سيجنيها هناك . وكان يبدو للروس أن الأمر أن يعدو أن يكون نزهة بسيطة .

ومن اجل مضاعفة فرص النجاح تم تجهيز جيش قوي جداً كان فيه عدد من حملة القربينات الذين كان يطلق عليهم اسم Strieltsh أي الذين يطلقون النار ، كما كان فيه كوزاق شاركوا للمرة الأولى باعداد كبيرة في الحروب الروسية ، ثم يأتي المدفعيون مع مدافعهم ، وكان المدفع يفتن عقل الروس الذين كانوا في ذلك الوقت في الطليعة في مضمار استعمال المدافع بالنسبة لمعظم الأمم الأوروبية .

ولزم مايقرب من ثلاثة أشهر لتجميع مثل هذه القوة كان الحظ خلالها يبتسم بصورة متناوبة للتترفي قازان . ففي خلال طلعاتهم من الحصن فاجؤوا الروس وقتلوا منهم أمراء وأبناء أمراء وذبحوا عددا كبيراً من أعدائهم وطلبوا مساعدات مسلحة من القرم ومن استراخان .

وفي الوقت نفسه تفشى وباء الإسقربوط في سفيازهسك فمات الكثيرون واسلم الناجون انفسهم للموبقات الجنسية . وما كاد الجيش بقع في هذه الخطيئة حتى ارسل المتروبوليت رسولا هو تيموثي يحمل الماء المبارك وامرآ بإعادة الضالين إلى التوبة والندامة . والكتاب الذي أرسله المتروبوليت وحمله إلى تيموثي كتاب يلفت النظر جاء فيه ما يلي:

« بنعمة الله وحكمة قيصرنا وبسالة جيشنا استطعنا أن نرفيع حصن الكنيسة فوق أرض عدوة . فقد أسقط الله قازان بين أيدينا وازدهرت احوالنا وغدونا مشهورين حتى صار الألمان واللتوانيون يخطبون ودنا . فكيف نستطيع أن نعبر عن حمدنا للعلي الأعلى لو أن ما تم لم يكن برعابته وتوجيهاته ؟ ولكن هل لاحظتموها أنتم ؟. إن الشائعات أقلقت قلب المليك كما أقلقت قلبنا. فقد قيل إن نفرا منكم نسى مقت الله وغضبه فانفمس في الخطايا كما فعل أهل عمورية وسدوم وأن كثيرا من الفتيات والنساء ذوات المظهر المحتشم قدمن من قازان ليمارسن الفحش بينكم وان رجالاً منكم يقومون من أجل ارضائهن بإسفاط لحاهم بواسطة المقص منكرين في خنونتهم أنهم من الرجال . ولكن الله سيعاقبكم ليس بالمرض فحسب وإنما بالخجل والعار، ماذا فعلتم بأمجادكم ؟. كنتم رعباً فيما مضى على عدوكم ففدوتم اليوم موضع سيخريته وهزئه . إن الخطيئة تضعف الرجال الأقوياء والسلاح ينثلم عندما تهرب الفضيلة من القلب لقد ارتكبت اعمال شائنة ووجد بينكم خونة ... والله وإيقان والكنيسة بأمر ونكم بالتوبة والندامة . اصلحوا من سلوككم وإلا ستعرفون غضب القيصر وتسمعون لعنة الكنيسة » .

ولاشك أن هذه الرسالة كتبت بالتعاون بين المتروبوليت والقيصر. ونحن نجهل ما إذا كان انحلال الأخلاق الروسية قد وقع بعد البأساء الناجمة عن الأسقربوط أو أنها انتقلت إليهم من العادات التترية ، على أن التتر كانوا في ذلك المصر أكثر فظاظة من الروس ، فنحن نرى الشيخ على الذي كان يسمي نفسه قيصر قانان سميناً لاهثا نهماً صاخبا خائنا دموياً كسولا نموذجاً لكل هذه الصفات ، ولم يتعرض في موسكو لسوم

في المعاملة بل قدم له القيصر الهدايا والعطاءات ، وبدلا من أن بتعرض للنقمة أو يقطع رأسه أخل يتودد إلى صونغونبيكا الجميلة التي أعجب بها ونال إذن القيصر بالزواج منها وحدث ذلك في بداية الصيف من عام ١٥٥٢ . وقد قدم الشيخ على نصيحته القيصر بلهجة مخلصة بأن يؤجل فتح قازان حتى الشتاء التالي ولكن إيقان كان مصمما وقال له: «إن كل شيء جاهر وبمعونة الله سننهي هذه المهمة على خير وجه » .

وقد عهد إيفان لأخيه يوري بأعنة الحكم خلال وجوده في الجبهة ورجا المتروبوليت والأساقفة أن يساهدوه بإمداده بنصائحهم كما طلب منهم أن يقووا من عزيمة أنا ستاسيا . فالقيصرة كانت حاملا وقد بكت بدموع غزيرة عندما بلغها نبأ خروج القيصر إلى القتال . وبينما كانت تستند على كفيها وهي تنتحب طلب منها أن تعنى بالفقراء والمساكين اثناء غيابه وأن تحتفظ بمفاتيح السجون وأن إرادتها ستكون إرادته إذا رأت من الحكمة أن تفتح أبوابها لمن تشاء مهما كان السبب الداعي إلى الاعتقال . ونحن نتبين هنا طبيعة أنا ستاسيا ، فلو أنها كانت سبدة مجتمع باردة العواطف قاسية القلب لما أعطاها إيقان الفرصة لكي تكون أمراة طيبة على هواه .

أما في الظاهر فإن انفصال القيصر عن القيصرة كان سببا لإقامة حفل رسمي في كاتدرائية قازان ، ويروى أن أنا ستاسيا ركمت على ركبتيها وصلت من أجل صحة زوجها ونصره ومجده وكان إيقان بقف إلى جانبها أثناء الصلاة ، فلما انتهت منها نهضت وقبلته ، ومضى القيصر أمام سياج من النبلاء متجها نحو جواده الذي كان ينتظره أمام باب الكاتدرائية فامتطاه وذهب للالتحاق بجيشه .

لم يكن هناك مجال لإضاعة لحظة واحدة . فقد كانت نصيحة الشيخ علي بالانتظار بضعة أشهر أسوأ ما يمكن أن يقال لأن كل القوى التي كان بإمكان التتر أن يجهزوها كانت تتحرك الآن. فالقبيلة القادمة من الجنوب بلغت مدينة تولا وأقامت عليها الحصار . وكان العدو يقترب

من قازان ، وخان تتر القرم على رأس الإنكشارية وعدد كبير من المدفعية ويضعة مئات من الجمال كان يقوم على الأقل باستعراض للقوة كبير ، فلو أنه تقدم إلى الشمال الشرقي بدلا من الشمال وهاجم الجيش المكك في سفيازهسك لكان بإمكان الخان أن يغشل مشروع القيصر الكبير ، أو لو أنه كان يعرف موقع إيقان على نهر الأوكا لكان بإمكانه أن يتجنب الهزيمة ، ولكن الحرس المتقدم من الجيش الروسي وقع على القبيلة مداهمة وأوقع بها هزيمة كاملة على الرغم من أنه كان أقل عدداً بكثير حداً من القوات التترية لدرجة أن الخان وجب عليه أن يترك كل جماله وكمية كبيرة من السلحته مع عدد كبير من القتلى والجرحى ، أما سكان تولا المدنيون الذين كانوا محصنين أحسن تحصين فقد ارتقوا أعالي استحكاماتهم وهم يصيحون : « إنه القيصر ) إنه القيصر أتى لإنقاذنا » .

فهل في هذا الكان حكم على جمل بالموت لانه لم يشأ أن يركع أمام إيشان ؟ . ولكن إيقان لم يكن إلا في العشرين من العمر ولم يكن قد رأى في حياته مثل هذه الكمية المجتمعة من الجمال . وكانت الغنيمة التي تركها التتر ضخمة للغاية حتى لقد أبدى القيصر رغبة طفولية في إحصائها وإرسالها الى موسكو لكي تراها أنا ستاسيا وهناك عرضت أمام الجمهور الذي مان يبصق على اسرى التتر المكبلين بالإغلال وبقف مذهولا أمام الجمال .

تعدثت هذه المعركة في اواخر حزيران يونيه . وفي الثالث من تموز يوليه صدرت الأوامر إلى كل الجيش بالسير الى قازان و كانوا يحتفظون في كولومنا بصورة السسيدة العالمراء اللتي كان ديمتري دونسكوي قد جلبها الى المعركة عندما الحق بالسلطان مامي هزيمته الكبرى ، وقد رجا إيفان هذه الصورة ان تمنحه نصراً شبيها بذلك على التتر ، فلم يكن لا هو ولا جيشه يو فرون فرصة ليطلبوا شفاعة القديسين من أجل النصر ، واعتبرت كل التباشير الحسنة مثل خبر توقف وباء الأسقربوط عن الانتشار في سفيازهسك وعودة روح النظام الى الجيش اعتبرت كل هذه التباشير رداً على ما كانوا يقدمونه للقديسين من ادعية

وصلوات ، ولم يعد بامكان احد أن يشك بأن الله كان في صف إيشان ، وقدم إليه رسل من العاصمة موسكو ليحملوا إليه نبأ أن موسكو كلها كانت تصلي من أجل نجاحه وأن ثقة القيصرة به لا يعتورها نقص ولا فتور . وقد نصحه المتروبوليت بهذه العبارة التي الحقها به : « ولكن كن طاهرا وعفيف الفكر ، كن متواضعا في النصر وشجاعا في تحمل الآلام » .

وكان يجب الوصول الى قازان تتبع الأوكا والقولف والمرور بكولومنا وريازان وكاسيموف وموروم ونيجني نو فغورود . أما القيصر فقد مضى على جواده حتى فلاديمير ومنها الى موروم ، واما الشيخ علي هلا الفالستاف(\*) Falstaff ذو الوجه النحاسي فإنه اتخذ طريق النهر برفقة الأمير بولغاكوف ومعهم حملة قربينات وفصيل من مهندسي الحسور .

وفي الليلة الثالثة نصبت خيمة القيصر في غابة ساكان ، وفي الرابعة في فسحة على ضغاف الإبرزها ، وفي الخامسة على الاقشا وفي السادسة على الكيڤسا وفي الشامنة في جوار على الكيڤسا وفي الثامنة في جوار كازيموف . وحضر أمراء كازيموف وتيمنيكوف بانفسهم مسع جيوشهم وانصارهم ليلتحقوا بكتلة الجيش الرئيسية ، وانقضى شهر تموز يوليو في وسط الفابات ومجاري المياه التي تمت مصادفتها في الطسريق الى موروم ، أما الذين اتخلوا طريقهم في المراكب فقد سبقوا بكثير رجال المدفعية والفرسان ، وفي شهر آب افسطس خرجت مفرزة كبيرة من الأمراء والبويار من سفيازهسك وقدموا على الخيول لملاقاة القيصر كما قسدم مبعوثون من الشيريمين وقبائل اخرى يعرضون عليه ولاءهم وخضوعهم ، وقد دخل قوزاق الدون في التاريخ الروسي بعدد كبير من

<sup>(</sup>الله فالسستاف Falstaff السابط الكليزي السهير كان وفيقا الهنري الشامس في مفاسده ، وقد جعل منه الكسير نموذجا للفساد والانحلال والوقاحة .

<sup>-</sup> المترجم -

الفرسان . وعلى طول الطريق حتى القولغا كانت تتجلى للعيان كل أبهة روسيا القرن السادس عشر التي تكتنفها الأسرار . وفي الثالث عشر من آب أغسطس كان الموكب كله على مرأى من سفيازهسك التي كان قد أنشأها القيصر .

وزار إيفان هذه المدينة المحدثة بكنائسها ودار صناعتها وحصونها وبيوتها فوجدها حسنة البناء واضاف أنه لا يوجد في رأيه في كل روسيا مدينة بمثل جمالها اذا القيت عليها نظرة من أعلى أسوارها . وكان ذلك تقديرا عجيبا وحديثا لهذه المدينة ، وبينما كان يقيم فيها بدأت البلطات ترن بالأخشاب لأنهم أرادوا أن يبنوا له فيها بيتا أثناء وجوده ، ولكن إيڤان غادرها مسرعا نحو خيمته المنصوبة في أحد المروج خارج المدينة ويث أرسل من هناك بمساعدة من الشيخ علي رسالة مكتوبة باللغة التترية الى إيديجر حاكم قازان يدعو فيها سكان المدينة للاستسلام ضامنا لهم عفو روسيا ، ولكن بما أن الموضوع كان في الحقيقية نزاعا بين الهلال والصليب فقد كان من غير المحتمل أن يقبل سكان قازان منه هذا المرض، ومع ذلك فان الخيار أمامهم كان بين أمرين هما الاستسلام أو الموت لأن قازان لم يكن أمامها أية فرصة للنجاح ،

واصدر القيصر اوامره للبويار بأن يقوموا باحصاء الجنود الموجودين تحت قياداتهم فوجدوا أنهم يناهزون مائة وخمسين الفآ . ومن المحتمل أن بعض البويار بالغوا قليلا في عدد من كانوا يقودونهم من الجنود لكي ينالوا رضا إيقان أو يظهروا أكثر أهمية مما كانوا عليه في الواقع ، ولكن مما لا شك فيه أن إيقان كان يمتلك من أجل فتح قازان جيشا بالغ القوة . وبسبب من طمع في الفوائد الكبيرة التي يمكن أن تنجنى من بيع الأغذية والبضائع لهذه الكمية الكبيرة من الرجال وصل التجار والباعة المتجولون واصحاب الدكاكين الصغيرة في المراكبيتبع بعضهم بعضاً الى سفيازهسك من نيجني غورود وموسكو وياروسلاف وكانت حمولاتهم تشكل منظرا جميلا تحت اشعة شممس شهر آب أغسطس اللامعة .

وفي العشرين من آب أغسطس وصل جواب إيديجر بالرفض ، وكان هذا الرد مهينا وساخرا ، فقد نعت الشيخ علي بالخائن وأبسلغ إيفان أن قازان تبصق عليه وعلى روسيا وتفاخر باسلامها وترفض المسيحية وأن « كل شيء جاهز هنا لكم ونحن تدعوكم الى وليمتنا » . ومع ذلك فإن واحدا من المسلمين المتنفذين فر تحت جنح الظلام من المدينة ومعه نساؤه وخدمه واعلن خضوعه للروس ، وقد ذكر أن عدد المدافعين عن المدينة كان يبلغ حوالين ثلاثين ألفا مع وفرة من الأغذية والدخائر ، وكان استقبال إيفان وديا لهؤلاء الهاربين ، وفي صباح اليوم التالي اصدر وكان امره بالتقدم ، وكان يقف منتصبا في معسكره أمام راية رسمت عليها صورة المسيح ، وبينما كان يركز عليها ناظريه توجه إليها قائلا بعووت عال : « أبى ، باسمك نحن نتقدم » .

وتم إنزال المدافع والبارود من ظهور المراكب ، وجمعت الأخشساب لتشييد بروج الحصار حيث كانت مجموعات يتألف كل منها من عشرة مشاة تنقل المواد الضرورية لكل برج ، ورفعت الايقونات والصلبان والقناديل عاليا كما رفع الصليب الكبير الذي كانوا ينقلونه معهم في كل معركة منذ عدة عصور ، وكان يحرس الرموز الكنسية هذه كهنة ذوو شعور طويلة وثياب طقسية بينما كانت رائحة البخور تتصاعد في نسيم الصباح ، وعندما اخترقت الشمس الضباب وانارت أعالي المآذن فوق اسوار قازان القاتمة بدأت الطبول تقرع ومئات الأبواق يرتفع منها الضجيج ،

ولم يكن الروس يخفون تقدمهم نحو التتر . وقد قدام الجيش الروسي كله بوقفة جديدة يتلو صلواته قبل اندفاعه في الهجوم . وكان لدى التتر كل الوقت اللازم للاستعداد قبل وصول العدو .

كانت قازان مثل موسكو تتالف من مدينة ومن حصن واسع بما فيه الكفاية ليؤوي كل الشعب في حالة الخطر . وعندما دخل الروس إلى المدينة في ذلك الصباح وجدوها خالية على عروشها يخيم عليها

الصمت . وكان هذا الصمت بالغا حتى ظنوا أن سكانها قد ماتوا أو لاذوا بالفراد . وكانت الكتلة الرئيسية من الجيش الروسي قد باشرت أعمال الحصار بينما كانت سرايا من السترييلتسي حملة القربينات تندفع في الداخل للاستطلاع . ومرت فترة انتظار ربما كانت أكثر إقلاقا داخل القلعة مما كانت في الخارج . وكان نصف مقاتلي التتر مستعدين لإطاعة الإشارة التي تأمرهم بالخروج وهم مؤلفون من خمسة عشر الفآ من الرجال ذوي المضلات المنتولة التي وترها الخوف والتصميم على الموت، اعصابهم مشدودة ويقفون وراء أبواب الحصن الحديدية السميكة ، وفجاة انفتحت هذه الأبواب وكأنها تنين مخيف واندفعت جماهير التتر تحمل في أيديها سيوفها المعقوفة وتطلق صرخاتها المرعبة لا يشكل فيها المشاة والفرسان الا كتلة متراصة واحدة . أما حملة القربينات مين الرروس فقد فالهم اللاعر والهول وطاش صوابهم من مفاجأة الهجوم ومن صراح العدو وما هو على وجوه رجاله من تكشير والصميم على القتال ، فلاذوا بالفرار حالا وما لبثت الشوارع أن أصبحت بدمائهم جدولا احمر دون أن يقاوموا حتى غدوا خارج المدينة ، وعندما اصبحوا هناك كادوا ينشرون اللمر في صغوف الجيش لولا شجاعة الشباب من الأمراء والبويار اللبين كانوا صفوف ضباط وملازمين في ذلك العصر ، فقد أعاد هؤلاء النبلاء لم الشمل في صفوف الستريبلتسي Strielitsi الذين ضربهم الرعب وجرت معنكة مواجهة مخططة حسب العادات القديمة تحت اسوار قازان . وارتمت الاف النبال التتراية من فوق الأسوار على كتل الروس المترصة • ولكن حمية المسلمين ما لبثت أن نفذت شيئًا فشيئا وعاد المحاصرون إلى حصنهم وتبعهم الروس والقوا القبض على عدد من الأسرى . وكان القوم في كلا المعسكرين يتبادلون التهاني بمفاخر 

واعتبر هذا الالتحام كافية بالنسبة لليوم الأول من القتال وانصرف الروس الى إتمام الحصار الكامل على المدينة. وكان الليل هادئاً . أما في اليوم التالي فقد انفجرت عاصفة عنيفة وبدا كأن الله لم يكن الى جانب الروس.

ولم تكن عاصفة عادية بل كانت أشبه بإعصار ذي دوامات قلعت الخيام وقلبت الى الأرض الكنائس التي بنيت حديثا في الريف ورفعت أمواجا عالية فوق النهر واكتسحت المراكب والأساطيل النهرية وأغرقتها مدمرة ومغرقة كل شيء . فضاعت كل المواد الفذائية وكل الألبسة السميكة الصالحة للخريف وكمية كبيرة من اللذخيرة ووجد أن جهود أشهر طويلة صارت الى العدم خلال بضع الساعات التي استغرقتها العاصفة . ومن حسن الحظ أن التتر كانوا ضعيفي الخيال فلم يدركوا ما حل بمعسكر العدو عندما حالت بينهم وبينه سحابة كثيفة من الرمل والغبار غطت عن الظارهم جيش المحاصرين ، وكان بامكان سكان قازان في لحظة من اللحظات أن ينتهوا بسرعة من جيش إيفان نفسه ، ولكن هذه المعركة الثانية كانت من «صنع الله » ولم يكن لدى التتر من حضور البديهة ما يمكنهم من الافادة منها .

عندما رأى إيفان مشهد هذا الخراب جمع التجار والباعة المتجولين واتخذ معهم التدابير اللازمة لاعادة تموين الجيش باقصى همة ونشاط وتجهيزه بالكثير من الثياب الدافئة . وكان قد رأى أن قازان كانت اشد تحصينا مما كان يظن فقرر أن يحاصرها بكامل جيشه حتى ولو كلفه ذلك قضاء الشتاء كله في الحصار ، وكانت تلك واحدة من المناسبات التي تبدت فيها ارادة إيفان الرهيب وإصراره الحازم .

كان ينبغي له وهو أقوى من المحاصرين بخمسة مقابل واحد ان يستولي على قازان بهجوم سريع . فقد كانت تحصيناتها مصنوعة من التراب والخشب ، وعلى الرغم من ان هذه المواد كانت تبدي مقاومة أكبر من التحصينات الحجرية في وجه قنابل المدفعية فقد كان من السهل فتح ثفرة فيها للمرور . ولكن مزاج الروس في القتال كان يشبه مزاج زمرة من اللئاب تنتظر وتنهك وتزمجر وتنسحب وتعود دائما باعداد اكبر .

كان جيش القيصر الضخم في حركة دائمة . وكان المدافعون في المدينة يلاحظون غالبا إيفان الذي لا يناله كلال ولا ملال ولكنه يبقى

دائما خارج نطاق سهامهم ، ومع ذلك فان رامي القوس كان اكثر وثو قا من رميته البعيدة المدى من حامل القربينة ، وفي معارك قازان كان استعمال القوس والسهام اوسع مدى ، وكان المحاصرون يستمرون في سكب الماء الغالي على الأعداء الذين يحاولون ارتقاء الاسوار بينما كان الروس يحاولون اجتذاب التتر الى الخارج بارسالهم مفارز صغيرة في أوضاع سيئة ما تلبث ان تنسحب وهي تقاتل عبر الغابات . وعندسا كانوا يحصلون على اسرى كانوا يربطونهم الى اعمدة امام الاسوار ويجبرونهم على الصراخ امام المحاصرين بأن الاستسلام اجدى وافضل، وكان التتر يجيبون على ذلك برمي هؤلاء المساكين بسهامهم لأنه أكرم لهم وكان التتر يجيبون على ذلك برمي هؤلاء المساكين بسهامهم لأنه أكرم لهم

ولم ينن الروس يكفون أبدا عن بذل الوعود التتر بالحرية والحياة فإذا سلموا مدينتهم ، وعلى الرغم من أن إيقان كان رهيبا في ظروف أخرى فائه لم يكن يريد أن يتحمل خسائر لا فائدة منها ، فكان يضع تحت الأسوار رجالا يرددون دائما: « استسلموا! استسلموا » بهدف أن يكون من نتائج هذه الستراتيجية حقن الدم الروسي ، ولم يكن التتر يثقون بهذه الوعود ويعرفون أنها لا تسلوي شيئا وأنهم إذا استسلموا أو هزموا فان رقابهم ستمر على حد السيوف ، وكانوا خلال الشهر الأول من الحصار يأملون بأن الجيش الروسي سيتفرق مع الوقت بعد فشسله في التصاد سريع ،

ولكن الروس مع بداية ايلول سبتمر حفروا لهم انفاقا تحت الارض وتتبعوا فيها مصدر الماء الرئيسي الذي يغذي المدينة مستهدين في ذلك بحركة الشوارع التي تدور فوق رؤوسهم . وكان التتر يملكون كمية وافرة من الماء . فوضع ايفان كمية من بارود المدافع بالقرب من النبع وفي صبيحة احد الايام بينما كان معظم الناس في المدينة ينزحون مياههم حدث الانفجار ورآه ايفان وهو يقف فوق تلة ترابية كان قد انشأها لتسمح له بالمراقبة ، ونجحت العملية ليس فقط في احداث تفجير كان سائفاً على اسماعه وانما في انهيار جزء هام من سور القلعة وما لبثت

فرق من المهاجمين أن جهزت فوراً وأرسلت من خلل الصدع ، ولكن التتر على الرغم مما انتابهم من دهشة مما حدث تمكنوا من صد هلا الهجوم .

وفي اليوم التالى تلقى الامير غورباتي شويسكي امرا بتدبير نزول فوق جزء محمي من المدينة حيث كانت توجد بيوت محاطة ببساتين وحدائق . وكان الهجوم موفقا اذ كان الالتحام حادا وقصيرا انتصر فيه الروس واخترق جيش الامير غورباتي شويسكي ما اعتقده نوعا من جنات النعيم حيث كان الخبز وعسل الموسم يتوافرون بكثرة وحيث كانت القطعان ترعى تحت الاشجار المحملة بالثمار ، فاحرقوا المنازل وقتلوا كل السكان من الذكور وعادوا الى معسكرهم وهم يفنون وقد حملوا عرباتهم بالمؤن .

ولا شك أن التتركان لديهم في الايام العشرة الاوائل من أيلسول سبتمر الكثير من المساكل التي تحتاج إلى التفكير والتدبير ولكنهم لم يكونوا أبدا متخاذلين . فكانوا يصعدون فوق الاسوار ويظهرون علامات غضبهم للروس فيعتقد هؤلاء أن ذلك إنما هو نوع من السحر ، كما كانوا يقومون تجاههم باشارات فاحشة فكانت نتيجة ذلك السلوك حسب كل الدلائل في نظر الروس أن أخلت السماء تمطر فعرقلت نشاطهم عرقلة كبيرة مما أجبر الكنيسة على العمل بسرعة لدفع الاذى فجهزت ماء مباركا رشقته فوق المعسكر حتى عاد الطقس الجميل .

عندئذ دفع الروس بأبراج حصارهم الصغيرة قليلا نحو الاسوار وما لبثت ان تقدم تحت جنح الظلام بناء عظيم مبني من الخشب ويسير على عجلات حتى قارب الاسوار . وكان ارتفاع هذه الآلة اثني عتبر مترا وقد وضع فيها عشرة من المدافع الضخمة وخمسون اخرى صغيرة مع جيش من المدافعين والرماة . وكان الستريليتسي (الرماة) يسيطرون من اعلى آلة الحرب هذه على شوارع المدينة ويستطيعون رمي مسن يحلو لهم من الناس ولكن مجال الرماية كان محدودا على كل حال . على

أن هذا البناء الخشبي الضخم أجبر عددا كبيرا من المدافعين على أن يبحثوا لهم عن ملجأ في الكهوف والثقوب المحفورة في الارض وأصبح وضعهم حرجاً 4 ولكن القيصر قدم لهم عفوه مرة أخرى إذا وافقوا على أخلاء المدينة والذهاب حيث يشاؤون .

وفي هذه الاثناء كان وضع الالغام مستمرا في مناطق مختلفة تحت المدينة ، وفي الثلاثين من ايلول من سبتمبر حدث انفجار رهيب تبعه انفجار آخر في الثاني من تشرين الأول اكتوبر ، أما التتر اللين طردوا من ملاجئهم بفعل اللمر والصدمة فقد اندفعوا صفوفا متراصة نحو الروس على أمل االقيام بالتحام اخير ، وحدثت بين الطرفين معركة رهيبة دامية في آخر يوم من ايلول سبتمبر ، واعتقد البويار أن الساعة قد ازفت لمعركة عامة والحوا على إيفان بأن ينتهز الفرصة للانتهاء من قازان في ذلك اليوم ببالمدات ، ولكن إيفان لم يكن متعجلا فقد كان ينبغي على الجيش كله اولا أن يقوم بالاعتراف والمناولة ليكون مهيا للموت على الجيش كله اولا أن يقوم بالاعتراف والمناولة ليكون مهيا للموت طلبية في هذا الوقف اللديني بل أخذت تستغيد من وقت الصلوات هذا لاعداد نفسها لواجهة الالتحام العام القادم ، وهكذا كرست كميات كبيرة من المواد لردم الالحفر وراى التتر في معسكر العدو نشاطا غير معتاد ففهموا أنه يعد العدة من اجل القيام بهجوم لاقتحام الحصسن فاعدوا لذلك اهبتهم وتهيؤوا لوقعة الغداة ،

وفي صبيحة اليوم التالي بينما كان القيصر في الخدمة الدينية اصابته رجفة لدى سماعه ضجة انفجار رهيب تحت اسوار قازان . لقد انفجر آخر لغم وكان ذلك الشارة لبدء الهجوم . اما القيصر فقد نظف الغبار الذي ملا عينيه وتابع واجباته الدينية ، ونحس ندهش اليوم من رؤية شاب ذي مزاج حاد يكتفى بالسجود في الكنيسة بينما

جيشه يحقق نصراً مؤزراً وما كاد ينتهي من تلقي البركات حتى كان النسر ذو الراسين يخفق فوق أعلى برج في قازان .

كان الجيش قد احتل الحصن ، ومضى القيصر محروسا نحو مسرح المجزرة حيث باع كل تتري حياته لقاء حياتين من الراوس، وكانت المعركة قد انتهت بنصر كان اشد تنفيذات الاعدام رعبا، و فتح الروس طريقهم من شارع الى شارع وهم يقاتلون بينما الجثث يتكدس بعضها فوق بعض في وسط الطرقات ، وامام كل باب وفي كل ممر من ممرات البيوت كان يدور قتال يائس ، وصليل السيوف والزمجرة والصراخ والزئير كانت وراءهذه الضجة المخيفة التي انتشرت في كل مكان ، ولم يكن القيصر والامراء على علم كامل بما يفعله جنودهم هنا وهناك ولكنهم سمحوا والامراء على علم كامل بما يفعله جنودهم هنا وهناك ولكنهم سمحوا لانفسهم بالافتراض بأن الجيش كان يتقدم في كل مكان ولم يكن هللا الافتراض في بعض الاحيان مبنياً على اساس،وعندما وصل الموسكو فيون الى السوق حيث كانت توجد كميات كبيرة من الاشياء من الفضة والاحجار الثمينة والفراء والحرير كف الجنود عن احراق بيوت التتر وتوقفوا عن الملبحة ولم يعودوا يهتمون إلا بالنهب والسلب ، وقد اعطى هذا التوقف للعدو فرصة لم الصف حتى بدا للحظة أن مصير المركة في ذلك اليوم أمرا مشكوكا فيه ،

ولكن الروس كانوا كثيري العدد جدا ، اما الناهبون فقد اصيبوا بدعر شديد ولاذوا بالفرار يتبعهم العدو ، واما الجسم الرئيسي مس الحيش فقد بقي بعيدا عن الانهيار . وافتهت مذبحة التتر ، واصبحت الزوجات ارامل والاطفال اليتاما لانهم لم يكونوا يوفرون سوى النساء والاطفال الفذين بيع معظمهم في أسواق العبيد ، وفيما بعد الظهر مسن اليوم الثاني من تشرين الاول اكتوبر كان النصر كاملا وشكر ايفان جنوده وطلب أن يحفظوا عليهم ما كسبه كل منهم الا الجواهر الملكية لامراء قاذان التي ينبغي ردها اليه والى بيته .

وفي صبيحة اليوم التالي تم رفع الموتى الذين كانوا يملؤون شوارع المدينة واقيم موكب ديني غنى فيه الجميع نشيد الد «Te Deum» (\*) ورفع القيصر الصليب الذي « يعطي الحياة » في المكان الذي كانت ترتفع فيه راية التتر الرئيسية ، وهكذا انضمت قازان الى الارض الروسية .

\* \* \*

<sup>(</sup> إلهنا نحن «Te Deum Laudamus» أي « إلهنا نحن الأصل الكامل هو : نحمدك » وهو نشيد شهي ينشد في الناسبات الاحتفالية عند السيحيين . المرجم

## الفصل الحادي عشر مولسد ولي العهسد

في خلال هذه الحرب لم يطلق إيقان طلقة واحدة من بندقية ولا استل سيفا ولا وقف على راس جيوشه لقيادتها في الهجمات ، ولا يبدو ان شحصه الملكي تعرض قط لاي نوع من الاخطار ، وكان يلتف حوله حرس وافر العدد من الرجال المسلحين حتى ان نصف الجيش كان احيانا يتفرغ فقط لحمايته ، فلم تكن فيه إذن صورة البطل التي يقدمونه لنا من خلالها ولا ارتدى أية عدة للحرب ولا نزل الى الخنادق ليرى كيف يتصرف الجنود ، بل وأكثر من ذلك أنه لم يفلت مرة من مراقبة جنوده للقيام بمفامرة ما أو حتى للراسة احوال العدو ، بل اقتصرت مهمة وجوده بين جنوده على أنه كان مصدرا الإيحاء والإلهام ، ولم يكن من عادة غرائدوقات موسكو أن يباشروا القتال بأنفسهم ، فبدا إيقان الشاب ذو اللباس الفاخر الذي لم يكن يكف عن التماس شفاعة الله والقديسين ذو اللباس الفاخر الذي لم يكن يكف عن التماس شفاعة الله والقديسين

« هنيئاً لك أيها القيصر البالغ التقى ! فبفضل مكانتك وحسن حظك الحرزنا النصر وغدت قازان لنا . إن الأمير إيديجر بين ايدينا والناس إما قتلى أو اسرى ، وقد جمعنا من الكنوز ما لا يعد ولا يحصى فبماذا تأمرنا الآن ؟ » .

هكذا قال الأمير ميشيل فوروتنسكي القائد العام للجيش .

« إننا نفوض العزة والمجد للعلى الأعلى " ، بدلك اجاب إيثان .

واقتيد الأمير إيديجر الى أمام القيصر حيث ركع وأقر بذنبه واعتدر جهارا فسامحه القيصر على ما بدر منه من مقاومة وتعانق الشيخ علي وإيديجر وبدا أن ثمة تتريين على الأقل كاذا سعيدين في هذا اليوم ، ذلك الذي نجا من المجزرة وذلك الذي شارك في النصر ، وقرر إيديجر أن يصبح مسيحيا منذ ذلك الوقت ،

ويقول مدون اخبار هذه الفترة إن التبشير الكنسي في ذلك العصر إنما يفسر بواقعة أن إشارة البدء بالهجوم والإنفجار الكبير قد حدثا في اللحظة التي كان فيها الكاهن في خدمته الدينية يقرأ هذه الكلمات: « أن يوجد إلا قطيع واحد .... فكل العالم سيغدو مسيحيا » فكان ذلك أمللاً وإيمانا . وأن يصبح إيديجر مسيحيا كان معناه: « أن على كل مسلم أن يترك دينه لأنه أن ينفعه في القتال! » .

اما إيقان الذي كان سعيدا بما تم فقد دعا جنوده « بالمكدونيين المجديرين بأن يكونوا احفادا لأولئك الرجال الذين قاتلوا تحت إمرة الفراندوق ديمتري عندما انتصر على ملمي الشمهير » ؛ ذلك لأنهم أحرزوا نصرا سيكتب لهم في السماء .

ثم اقيمت الولائم والاحتفالات في المعسكر وارتفعت العقائر بالغناء وانصرف الجنود الذين غزوا النساء في خدورهن يتسلون مع سباياهم التتريات اللواتي غدا بعضهن بدون شك تحت ضغط الظروف وبعد أن قتل أزواجهن واقتداء بما فعله إيديجر غدون مسيحيات وأصبحن مع اطفالهن روسا وخلفن بعد ذلك أبناء للروس وأدخلن في العروق الروسية دما أصبح مميزا لهذا الجنس .

اما قازان فلم تعد شيئا بعد أن خلت من السكان . وأمر إيقان ببناء كاتدرائية عين مكانها في المدينة كما أمر بإزالة عدد من المساجد وأملى إرادته بأن يرى مكانها كنائس جديدة ، ولكن لم يكن ثمة عدد كاف من المسيحيين لإقامة الصلاة في هذه المعابد إلا إذا طلب من الجيش أن يستقر

في هذا المكان الذي استولى عليه . وقد عين ألقيصر على المدينة حاكماً يساعده موظف إداري ، ومنحت امتيازات لتجار موسكو ونيجني نو فغورود ومع ذلك لم يكن ذلك كافية لإعادة الحياة الى قازان . ففي خلال قرون عديدة كانت هذه المدينة قد اصبحت أكبر سوق في الشرق. ومندما كانت مدينة بلغارية في الازمان الفابرة كانت قازال تتاجر مع الصين وفارس وبخارى وممرقند وكانت كل آسيا تعرفها حتى اصبحت تتمتع بالرخاء والثراء • ولكن الروس التابعين للقيصر لم يكونوا قادرين على متابعة هذه التجارة الواسعة مع الخارج فما لبثوا أن تنبهوا الى أن من الواجب منح عفو كامل لكل الهاربين التتر الذين التجؤوا بعد تلك المحروب الوحشية الى الفابات ولكل مسلمي البلاد اللين ناتهم الرعب والإحباط. وهكذا ، وعلى الرغم من انتصار الكنيسة وجدت أعداد كبيرة من التتر المستعدين للإقامة في بيوت ودكاكين أولئك الذين قتلوا ونهبت أموالهم من قبل . وكل ما تطلبه إيفان من هؤلاء هو أن يقسموا يمين الولاء وأن يدفعوا عن كل فرد منهم الى جابي الضرائب مبلفا مساويا لدلك الذي كانوا يدفعونه في الماضي لأميرهم . وهكذا لم تكف قازان قط عن أن تكون حصن التتر الحصين ، وحتى تحت حكم روسيا كان لا يزال فيها وحتى يومنا هذا عدد كبير من سكانها التتر.

ثم تهيا إيفان للعودة الى موسكو . وكان قد أرسل السعاة ينقلون اخبار النصر مع كلمة للمتروبوليت وأخرى الاناستاسيا والله الأخيه يوري يخبرهم فيها عن عودته الوشيكة مع الجيش . والله في قازان حامية مؤلفة من خمسين ألفا من الجنود من أصلهم ألف وخمسمائة من ذوي المحتد النبيل وثلاثة آلاف وخمسمائة من السترييلتسي (حملة البنادق أو القربينات ) والقوزاق وعين غورباتي شويسكي حاكما وسيريبراني نائباً للحاكم . وقد تطلبت هذه التدابير ما بين عشرة وائني عشر يوما اتخد بعدها إيفان وجيشه طريق الرجوع ، وفي أثناء الطريق تلقى نبا هاما أخبره به رسول موقد من موسكو أن القيصرة وضعت ولداً .

وفي اليومين الرابع عشر والخامس عشر من تشرين الأول أكتوبر صعد القولفا على ظهر مركب حتى بلغ نيجني نو قغورود حيث كان في انتظاره جمهور غفير من الناس استقبلوه وهم راكعون ، وكانت هتافات الجماهير وتهاليلها عالية الدرجة أنها خنقت اصوات رجال الدين ، فنو فغورود كانت في اتم سعادتها لأن عدوها وخصمها قد دمر تدميرا كاملا واصبح سوقها الكبير في نجوة من كل منافسة تترية وستزدهر تجارتها ازدهارا كبيرا بفضل تدمير اسواق قازان ،

وبعد أن تحدث إيفان الى الشعب بما ينبغي اتخذ إيفان طريقه الى عاصمته على ظهر جواده ، وعندما وصل الى ثلث الطريق ووجد نفسه قريبا من فلاديمير قابل قاسيلي تراخانيوت موفدا من قبل اناستاسيا ، وعندما علم انه اصبح له ولد ذكر كان فرحه بلا حدود حتى أنه قفز من فوق جواده وقبل تراخانيوت نم صلى وحمد الله وأخذ يرقص كمجنون، وبدون أن يفكر قدم جواده ورداءه هدية للرسول تعبيراً عن شكره لانه جلب له هذا اللخبر السعيد ، فلو أنه رزق ببنت لما كان ذلك يعني له شيئاً ، أما أن يكون له صبي فإن معناه أنه يسمع القدر يجلجل باسمه في نفسير .

ومن المثير للفضول ان هذا النبأ جعله يبطىء المسير ، فهو لم يستعجل مشية حصانه ولا عدا به ليبلسغ القصر بل توقف في فلاديمير ليصلي وأرسل الى اناستاسيا رسائل رقيقة يعبر فيها عن شكره ووداده ، كذلك توقف في سوزدال ليصلي فيها أيضا ، وأخيراً عندما وصل بعد بضع ساعات الى موسكو توقف في دير سيرجي ترويتسكي حيث قام بالعبادة أمام قبر القديس سيرجي وهناك قطع الخبز مع الرهبان وتلقى زيارة أخيه وعدد من النبلاء الذين قدموا من الكريملين وكان ذلك في الشامن والعشرين من تشرين الأول اكتوبر ١٥٥٧ ، وفي اليوم التالي دخل موسكو على صهوة جواده .

وتأكدت اهمية فتح قازان البالغة بالاستقبال الشعبي الباهر الذي نظم لإيقان في شوارع موسكو كلما تقدمت به الخطاحتي أنه كان من المستحيل عليه أن يتحرك أحيانا لكثرة ازدحام الجماهير المتكتلة كي تقبيل يديه أو رجليه ، فالروس كانوا يقبلون أول قياصرتهم لأنهم كانوا يرون فيه ضمانا لمستقبل مجيد لروسيا ولأولاد أولادهم ، والشعب يستطيع في بعض الأحيان أن يحسن تقدير معنى حادث تاريخي أكثر من الحكومة أو السلطان .

نزل إيقان عند باب ستريتينكا لينحني أمام إيقونة ام الله التابعة للقلاديمير بحضور المتروبوليت وحضور اسفف كل كهنة موسكو فاعترف بذلك بقدرة الصلاة على غفران خطايا صباه ، تلك القدرة التي سمحت له بأن يمشي الى قازان ويقضي على من فيها من الوتنيين . ثم انتهى في صلاته الى هذا الدعاء:

« والآن إنني اتضرع إليك ، أكملي شفاعتك المقبولة أمام عرش الله كي اتمكن من إقامة القانون والحق وحسن الأخلاق في الدولة ولكي يصبح الوطن المتمتع بالسلام قادراً على التنعم بانفضيلة التي تزدهر المسيحية في ظلها ، ولكي يتمكن رعايا روسيا الجدد من الكفار من التعرف على الإله الحقيقي فيحمدوا ويكرموا الثالوث المقدس عبر العصور ، آمين ».

بعد ذلك أعلن ماكاري العجوز في الهجة مؤثرة قبوله للنصر الذي تحقق باسم الكنيسة وباسم الذين الحقيقي . ثم صرخ وكأنه يلفظ حكم الله نفسه : « أيها العبد المبارك ! لقد كنت مخلصا في هذا الأمر الصغير وإنني سأكلفك بمهمات كثيرة في المستقبل » . ثم انحنى المتروبوليت بعد ذلك هو وكهنته أمام القيصر حتى لامست جباههم التراب .

اما القيصر فقد نزع عنه درعه ذا الزرد ورمى سيفه ليعود الى لبس الأرجوان . وكان صليب كبير يزين صدره بينما كان يلمع فوق جبهته

تاج مونوماخ . وأصطف المتروبوليت ورجال الدين وحملة الصلبان والإيقونات في موكب واتجهوا بخطا بطيئة نحو الكريملين وهم ينشدون .

وأخيراً دخل إيفان الى قصره والقترب من سمرير اناستاسيا التي ضمت اليها بطلها وهي تبكي من الفرح ، فنزع إيفان تاج مونوماخ واخل بدوره يعانق القيصرة ويقبل وريثه الطفل ديميتري برقة وحنان ، وكان إيفان في ذلك الوقت قد أصبح في الضحى من بداية عهده .



## الفصل الثاني عشر تعميسد ثلاثي

انقضت نهاية عام ١٥٥٢ وسط مجموعة من الأعياد ، فبعد تلك الحملة المتعبة أخلد القيصر للراحة هو وبلاطه وحاشيته ، ففي الثامن من تشرين الثاني نوفمبر أقيم في القصر الرحب عشاء ساهر دعي اليه من تشرين الثاني نوفمبر أقيم في القصر الرحب عشاء ساهر دعي اليه كل كبار الوجهاء ومن يتمتمون بنفوذ كبير كالمتروبوليت والأمير يوري وأناستاسيا التي استعادت عافيتها والأساقفة والأمراء والقويقود (كبار الموظفين) وعدد من رجال الطبقة الراقية ، وفي هذه المناسبة تم توزيع العطاءات والهبات مقابل الخدمات التي قدمت في الحرب ، وكان بين العطاءات فراء السمور وانسجة من البروكار واكواب من اللهب والبسة وخيول واكياس مليئة بالقطع اللهبية وسجاجيد واسلحة ) وكانت هذه وخيول واكياس مليئة بالقطع اللهبية وسجاجيد واسلحة ) وكانت هذه المطاءات اراضي وهم كثيرون ، فالقيصر كان يبذخ عن سخاء ) والقيصرة للماء احتفائية ،

ودامت الولائم والأفراح ثلاثة أيام وأصبحت بدون شك أكثر صخباً ومرحاً بعد رحيل رجال الدين . وإذا لم نتكلم عن الطعام والشراب اللذين تم ابتلاعهما بكل نهم وشراهة فإن هده المآدب قلما ارتفعت الى مستوى التسليات الراقية المهذبة . فهم لم يكونوا يرقصون ولم يكن ثمة مهرجون ولا أقنعة ولا من يطلقون النكات الذكية ، فروسيا لم تكن تمتلك شيئاً من المسارح ولم يكونوا يقدمون حتى ولا المسرحيات

الدينية ، ولكن كان القيصر مغنون قدموا للغناء من أجله فتغنوا بمأثر جيشه في قازان في كلمات جديدة صاغوها على ما الغوه من الحان . وكان الوسيقيون يلعبون على آلة الفوسليار Gousliar وهي نوع من القيثارة لمرافقة الموشحات ، ذلك لانه في الشهر الذي تلا الاستيلاء على قازان القلبت القصة الى موشع Ballade يستفيض في رواية القصة وينشرها في جميع أنحاء روسيا .

وربما لم يكن الاستيلاء على قازان هو ما كانوا يتغنون به بل الانتصار على تيمورلنغ وجنكيز خان وآسيا ، فإيقان كان ينتقم للوك الأرض من ذلك الوحش الذي خرج من الشرق ، وكان الفرح يعم

في هذه الحقبة من الحماسة الوطنية اقيم بناء كان روعه في فن الهندسة المعمارية ومثار دهشة للأجيال هو كاتدرائية فاسيلي بلاجهيني التي تنتصب . لآن في الميدان الأحمر ، في ذلك العصر و ضع تصميمها وامر القيصر ببنائها ذكرى لحماية الله له في قازان ،

وعلى الرغم من اننا ألمحنا الى أن رجال الدين قد انسحبوا من الوليمة قبل البويار والأمراء بقليل إلا أن ذلك لا يعني أن الأساقفة والمتروبوليت العجوز ماكاري لم يمثلوا في هذه المناسبة . فقد كان القيصر وماكاري كلاهما من أوحيا بمخطط قاسيلي بلاجهيني ، ومن المحتمل أن خيالهم استمد المساعدة يومذاك من نشوة الخمرة التي شدت من أزره . فليس ثمة اسم لأي مهندس معماري ارتبط ببناء هذه الكنيسة الفريبة ، وقد رووا بعد مائة عام أن القيصر فقاً عينيه كي لا يتمكن من بناء أية كنيسة تنافسها ، ولكنها واحدة من تلك الحكايات التي يحيكونها حول اسم هذا القيصر الرهيب ، والكنيسة لا تشبه أي واحد من أبنية القسطنطينية أو أبنية روسيا القديمة وإنما هي تعبر فقط عن عبقرية إشان .

وقرر القيصر أن تكاليف بناء هذه الكاتدرائية ستدفعها مديئة فازان غرامة عليها . فيمكننا إذن أن نفهم أن انتصار الأرثوذكسية على الإسلام انعكس الى حد ما على مفهوم فن العمارة ، فالعصر كان عصر فتح وعصر دخول عدد من التتر في الدين السبحي ، وهذا ما يفسر لنا مثل هذه المؤثرات .

ثم ما لبث الطفل ديميتري أن اقتيد الى دير سيرجى ترويتسكى وتم تعميده بوجود مخلفات القديس سيرجي . وتبع هذا التعميد تعميدات أخرى كان أكثرها إثارة للاهتمام تعميد أتامش ابن صوغونبيكا وتعميد إيديجر حاكم قازان القديم . وقد أشرف نيكاند مطران روستوف على حفلة تعميد ديميتري الصغير ، أما المتروبوليت فقد أشرف بنفسه على تعميد أتامش وأعطاه أسما مسيحيا هو الكسندر . ولم يصلنا شيء عما كان يفكر به الشيخ على ولكن القيصر اللي تذكر أنه ترك يتيما في صباه تكفل بالصبى التتري الصغير وامر أن يعيش في القصر وأن يبدؤوا العناية بتربيته . وأما تعميد إيديجر فقد تم في ٢٦ شــباط فبراير ١٥٥٣ واضطروا من أجل الحصول على ماء التعميد اللي كسر الجليد فوق نهر موسكفًا . وكان المترويوليت عرابه دون أن للتزم بخطاياه لأن إبديجر كان في سن النضج . وقد شهد القيصر وبلاطه عملية ارتداد الأمير عن دينه المحمدي . وكانت موسكو المفطاة تغطية كاملة بالثلج لا تزال غارقة في قسوة الشبتاء ، والذين حضروا حفلة العماد كانوا يرتدون كلهم ملابسهم الاحتفالية باستثناء إيديجر وكثيرون منهم كانوا يتفطون بالفراء . أما التتري ذو السحنة السمراء فكان يقف بينهم متدثرا فقط بثوب مس الكتان . وسئل إيديجر ما إذا كان يترك دينه تحت تأثير القوة أو العنف الخارجي فأكد بجرأة أنه يفعل ذلك متبعاً رغبات قلبه: « إنني أحب يسبوعاً وأكره ما عداه » ، بدلك صرح بصوت أمكن لكل الناس أن يسمعوه . ثم غطسوه في الماء الجليدي وانتهى الاحتفال وأصبح يحمل اسم سيميون منك ذلك الوقت . على اثر ذلك قدم القيصر للأمير سيميون بيتاً واسعاً في الكريملين كي يسكن فيه . وعلى الرغم من سقوط قازان فإن هذا الأمير احتفظ بسيء من ثروته ، كما أن القيصر تفضل عليه وأعطاه حاشية ومركزا يكادان يضارعان ما يتمتع به أمير من المائلة المالكة . وفي السنة ذاتها ١٥٥٣ تـزوج سيميون مسن ماريا كوتوسوڤا وعساش سعيداً حتى مسات أو طواه النسيان .

ولكن حقبة الاحداث الفرحة التي جرت في موسكو هذه رافقتها مصيبة رهيبة وقعت في الشمال الشرقي من روسيا حيث انتشر طاعون ذو قروح دمر تدميرًا يكاد يكون كاملاً سكان بسكوف ونو ڤغورود ڤيليكي. وقد ابتدا في بسكوف ونشر ذعرا دفع نوففوں ود من أجل الدفاع عسن نفسها لأن تصدر قراراً بمنع كل قادم من بسكوف أن يقترب من حدود ولاية نو ثفورود . وإذا ما كشفوا في هذه المدينة شخصا قادما من بسكو ف فإنه كان يلقى بالنار هو وكل ما يتعلق به ، ولكن ذلك لم يكن كافياً لحماية المدينة ، فالوباء مالبث أن ظهر فيها بصورة غامضة كما لو أنه لم نصل إليها من اية جهة خارجية ، وفي ليلة واحدة قضى نحبه فيها الآلاف من الأشخاص . وبعد قليل اصبح عدد الموتى اكبر من إمكانية دفئهم على يد الأحياء ، أو أن الأحياء كانوا بخافون لمس هؤلاء الأموات من أجل دفنهم، فانتشرت الجثث في الشوارع والفرجات الغابية التي كانت تحيط بالمدن ، وبدا أن الله أرسل غضباً ليس له سبب مفهوم بعد النعمة التي أسبفها العلى القداير على المؤمنين في قازان ، ولكن الروس لم يكونوا يحاسبون الله الحكيم فغضب الإنسان أيضاً يمكن ألا يكون له سبب مفهوم إذا قمنا بمقارنة متواضعة بينه وبين غضب الإله .

من بين اللين هلكوا بالطاعبون كان سيرابيون مطران نو فغورود فيليكي الذي كان طيباً لدرجة اهتمامه بالمحتضرين دون أن بخشى على سلامته . وبما أن المطران كان قد تلقى من الله مهمة حراسة نوفغورود فإن موته كان مساساً جدياً بالايمان وبمحبة الذات الإلهية ، واختير بدلا من سيرابيون راهب بالغ التقى هو بيمين من صحراء أندريا نو قسكي ، وصلى القيصر والمتروبوليت كثيرا لتوفيق الآخ بيمين وحملاه كمبة كبيرة من الماء المبارك والمهيا خصيصاً لتطهير نوفغورود ، ويقال إنه هلك اثناء تلك السنة نصف مليون من السكان في المدن وعلى اراضي بسكوف ونوفغورود .



## الفصل الثالث عشر مسرض القيصر

لم تكن ولاية قازان قد هدأت هدوءا كاملاً بعد . فالقبائل الهمجية وبخاصة تلك التي كانت من أصل مغولي وهم الشيرميز والورديفين والشوقاس والقوتياك والباشكير هذه القبائل لم تقبل بتغيير الحاكم ، ورفضت دفع الضربية بالرغم من أنها حددت بنفس المبلغ الذي كان من الفترض أنها كانت تدفعه لأمراء فازان ، ومن المحتمل أن الموظفين والبويار اللين تركوا كمعتمدين هناك كانوا أقل نزاهة من حكامهم السابقين فبالفوا بالمطالبات ، ولم ينته السلب والنهب اللذان بدءا مند لحظة الفتح بانسحاب الجيش وإنما استمرت الحامية الباقبة تطلب الغنيمة ولم ينجح الأمير غورباتي شويسكي في مهمته في الحكم ولا كان الأمير بطرس شويسكي حاكم سقيازهسك في أمان في إدارته ،

وقد السم عيد الميلاد من عام ١٥٥٢ بمشهد مثير للقلق هو مشهد عدد من المشانق تدلى عليها أربعة وسبعون من المحمديين المتهمين بقطع الطرق والفرار من الجيش ، هذه الأنباء التي وصلت من قازان إلى موسكو أثرت في القيصر أيما تأثير لأنه كان يعتقد أن نصره كان كاملا أو أنه كان يأمل بأن يكون كذلك ، ثم وصلت رسالة من حاكم قازان سأن الضرائب الواصلة إلى خزانته أصبحت كافية ، وكانت هده الضرابة تدفع على شكل فراء تقوم مقام الأموال كما جرت العادة في ذلك الزمان ، ولم يكن المكلفون بجباية هذه الضريبة يظهرون أية شكوى من طريقة الدفع هذه لأنهم أو كانوا يتلقون الضريبة مالا لصرف مقدارها على وجه الدقة ، أما إذا تلقوها فراء فإن قيمتها عند تسديدها ستكون موضع نقاش ،

ونجم عن ذلك حركة تمرد . وبنى التتر حصناً على بعد ثمانين كيلو متراً من قازان وهيؤوا أنفسهم جهاراً للقيام بهجوم لاحق على الروس وفي مطلع آذار مارس قاموا بقتل جامعي الفراء . وثار قطاع من قازان على الروس رغم أن الشعب كان يفتقر إلى السلاح إلى أبعد الحدود ، ومع ذلك فقد فقد السترييلتسي ثلاثمائة وخمسين من رجالهم بينما فقد القوزاق اربعمائة وخمسين ، وكانت الهزيمة صاعقة حتى بلا للبعض أن قازان التي تم فتحها بمثل ماوصفناه من نصر كانت بعد كل شيء مكانا يتعدر الاحتفاظ به ، وحتى قام عدد من البويار بتقديم نصيحة مئية القيصر بأن يسحب حاميته من قازان ويتخلى نهائيا عن المدينة المسلمين . ومثل هذا الجبن الذي بدا من مستشاريه كان بنتزع من إيفان جزءا من مجده ومن هيبته كبطل للمسيحية ، وقد جعله هذا يفترض أن وراء ما كان يتلقاه من مداهنة ورباء كان يختبىء نوع من الحسد والعضاء .

هذه الاخبار السيئة وصلت للقيصر في العاشر من آذار مارس وفي اليوم التالي أصبح في حالة خطيرة من المرض إذ انتابته حمى قال عنها الاطباء إنها غير قابلة الشغاء . ولم تكن هذه الحمى وباء الطاعون لأن هذا الوباء كان قد تجنب موسكو ولكنها لم تكن أفضل منه لأنها جعلت القيصر طريح الفراش دون قدرة على الحركة وهو ينتظر الموت . وانتشر هذا النبأ السيء بسرعة الصاعقة مما دفع شعب موسكو لأن يسرع نحو الكروملين حيث حاصر القصر وهو يجار بالصلاة والدعاء . لقد كان الشعب يحب سيده كثيراً وقد رأى في هذا الهجوم المفاجىء يد الله بدون شك ولكن أحداً لم يكن يعتقد مع ذلك بأن مرض إيفان كان بسبب خطاباه لأن تقاه كان واضحاً لجميع العيون وقد أرسله الله هبة لهم ولم يكن سوى قديس على هذه الأرض . بل إن الشعب كان يعتقد بكل تواضع بأن خطاياه هو كانت أكبر مما استطاع أن يتصور لأن الله كان يهدده بسحب خطاياه هو كانت أكبر مما استطاع أن يتصور لأن الله كان يهدده بسحب الهدية التي منحه إياها عندما أرسل إيڤان .

الا أن الأمراء والبويار لم يكونوا يصلون ويدعون بمقدار ماكان يفعل الشعب الأنهم كانوا قد ستموا إيقان بعض الشيء لكثرة تقاه الذي كان مبالغًا فيه في نظرهم حتى في عصر التقى ذاك . كان حقا ديمقراطيا إلى ابعد الحدود ، وبدأ قادراً على حكم البلاد بدون حاجة الى نصائحهم حتى انه اتخا له مستشارين ذوي منشأ وضيع وجعلهم مساوين لهم إن لم يكن يفضلهم عليهم . وكان زعيم هذه المعارضة السرية للقيصر رجلا اسمه فلاديمير اندرييقتش ابن الأمير اندري الذي كانت هيلانة قد أمرت بقتله ، وقد تشكلت طباع هذا الأمير في عصر آل شويسكي المضطرب ، وكان أكبر سنا من إيقان وأقل ورعا ولكنه كان من أفضل المقاتلين . فقد شارك في حملة قازان واعتبر البطل الحقيقي في احتلال المدينة . وبما أن يورى أخا إيقان كان قد بقى في موسكو أثناء هذه الحملة فقد اصبح الأمير فلاديمير إلى جانب القيصر في الجيش الشخصية التي تنتمي الى أرفع الأنساب . وفي أثناء العودة المظفرة تلقى من العطاءات أكثر من أي أمير آخر واكنه كان بتألم في سره من وجود وريث لإيڤان . فلو أن هذا لم يصبح له ولد من الذكور لأمكن اعتبار فلاديمير المرشح الرئيسي للعرش بعد إيفان لأنه كان يتمتع بمكانة اعلى من مكانة يوري اخي القيمر .

هذا الادعاء وهذا الامل في المستقبل قد يبدو أن سخيفين إذا عرفنا أن إيثان حكم وأحدا وثلاثين عاما ، ولكن الله كان يخبىء قدره عن العباد، وقد بدا أول الفياصرة في آذار من عام ١٥٥٣ مسجلا على قائمة الأموات .

كان إيفان يتمتع بمزاج مرضي ولكنه يتمتع بحيوية ليس لها مثيل، فعلى الرغم من أنه كان في الثانية والعشرين من عمره إلا أنه لم يكن قد بلغ اقصى نموه الجسدي بعد . وكان يقابل ورعه الديني وتقاه حساسية مفرطة ، وينبغي أن نعترف بأنه يمتلك توازنا كاملا في سنواته الأولى لأن تقواه لم تكن تنتزع منه نشاطه ولم يكن ميالا بذوقه اللي العزلة والتنسك بحيث يكون غير صااح لاعتلاء العرش ، كان يعيش في خوف مما فوق الطبيعة ومن سلطان الأموات على الأحياء ولكن جسده من

الناحية المعنوية كان ينبوعا للحياة ، اما عقله الذي كان في موقع وسط بين البيزنطينية (\*) Byzantinisme وبين متطلبات الجسد فكان عنيفا يطبعه ، وكان يجد من الناحية الفكرية صعوبة في تفهم الشدة التي يبديها الله في غضبه على عباده ولكن طريق الشك او عدم الايمان كان مع ذلك مغلقا تماما امامه ، فهو لا يشك ابدا ، وبما أنه كان مؤمنا ثابتا على ايمانه فقد توجب عليه أن يرى في المصائب التي يرسلها الله عقابا على الخطايا ، وصلواته وخشوعه كان يقدمها تكفيراً عن خطايا شعبه ، والحملة على قازان إنما قام بها بنية الحصول على رضا الله عنه وعن بلده روسيا ، ولو أنه كان يعرف وسيلة يتصرف بها كما تصرف المسيح بأن يقدم نفسه ضحية وفداء وكفارة عن كل الذبوب التي اقتر فتها روسيا لما تردد في فعل ذلك ، كان يقدم تضحيته بحسب ما يعرف ويدرك ولكنه لم يكن يستطيع أن يوقف يد الله التي كانت تضرب دون أن يعرف سببا لها في ذلك ، وفي عام ١٥٥٣ ظهرتغيوم غطت النور السماوي وجعلته مظلما وسودت وغيرت نور النهار الى ليسل .

في معركته الدينية لمصلحة شعبه كان إيقان يتلقى المساعدة من الكاهن سيلقستر الذي فسر الحملة على التتر تفسيرا صليبيا ، ولكن على هذا السرير الذي كان يشبه سرير موت في آذار من عام ١٥٥٣ بدا له ان سيلقستر قد تخلى عنه وان هذا الراهب لم يكن منفصلا عن هذا العالم وإنما كان يعمل من اجل مستقبله ويبذل فيه اهتمامه ، فلو ان القيصر مات وان سيلقستر تزوج القضية الخاسرة فانه قد يضيع كل نفوذ ، فالمسألة كانت هل سيربط سيلقستر مصيره بمصير عائلة القيصرة آل فالمسائلة كانت هل سيربط سيلقستر مصيره بمصير عائلة القيصرة آل فالمسائلة كانت هل سيربط سيلقستر مصيره بمصير اندرييفتش ، وقد بدا فالمسائلة ان الأمير فلاديمير سيكون هو الأقوى فسائده ، وفعل مشل فلك الكسى ارداتشيف وكذلك أبوه فيدور .

<sup>(%)</sup> البيزنطينية ميل الى المناقشات اللاهوتية على الطريقة البيزنطية

\_و نكاد نكون من المؤكد أنه لو مات القيصر فان الأمير فلاديمير كان سيستولى على الحكم أذا لم يستول على العرش نفسه . وعندما وقع القيصر طريح الفراش نظمت مؤامرة على وجه االسرعة وبدأ الأمير فلاديمير وأمه الطموحة إيفروسين بمداهنة البويار وتوزيع العطايا وجمع الانصار بغية القيام بثورة في القصر ، ومن المحتمل أن تكون أنا ستاسيا القلقة على صحة زوجها قد احست بالؤامرة التي تحاك خيوطها ولم يكن عماها دانيال و فلاديمير زاخارين يجهلان أمرها أيضا . ولو أن الأمير فلاديمير الدربيفتش قد كتب له النجاح لاختفت القيصرة بسرعة عن المسرح ونحي ابنها ديمتري جانبا إن لم يتعرض لخطر القتل . ولكن من حسن الحفل أن إيقان على الرغم من اصابته بالحمى كان يمتلك قدراته تماما ولا يزال يستطيع أن يفعل شيئا المحافظة على الشرعية لو أنه استدعى العصابة المتمردة لجلسة علنية درامية تعقد الى جانب سريره . وفي هذه الاثناء تجرأ ميكاللوف على أن ينصح المريض بكتابة وصيته ولم يعترض إيقان على ذلك لأن الفكرة كانت حسنة . وهكذا أملى وصيته ورقعها بعد أن عهد بالسلطة الى ابنه ديمتري الذي عينه خليفة له والسيد الوحيد اروسيا ،

ثم طلب من كل عضو من اعضاء البلاط ان يقسم يمين الولاء لولده . وتضايق فلاديمير واصدقاؤه من وجود سيلفستر الذي لم يكن بامكانه ان يحنث بيمينه في المستقبل على الرغم من أنه كان سرا من بين المتآمرين ، فهو لم يكن يستطيع ان يقبل لصليب الذي قدمه القيصر له ثم يتخلى عن ولي العهد بعد موت أبيه ، بينما كان بامكان الآخرين ان يعرضوا للخطر سلامة أنفسهم التي لا تموت الأنه كان شائعا أن يؤدي المرء يمين الولاء ثم ما يلبث أن ينساه تحتضفط الأطماع ، ومهما يكن من أمر فقد بدا للأمير فلاديمير ولأنصاره أن من الحكمة الحضور فورا اللي إيقان ومجاملته ، وبعد كل شيء كان يمكن الايموت القيصر وتحدث المعجزة ، فالصلوات كانت قائمة قاعدة وكان لإيقان اكثر من أي فرد في روسيا اوثق العلاقات مع مخلفات القديسين صانعي المعجزات فلو أنه شفي فان أولئك المذين رفضوا أداء اليمين سيكونون دائما تحت ظل التهديد .

لقد أدى الأمر الذي صدر للأمراء والبوبار بالقدوم لأداء اليمين ألى حدوث ذهول ووجوم . واستدار المتآمرون الى ألكسي ارداتشيف الذي كان خير من يتحدث الى إيقان . وشعر هذا أنه في موقف حرج ، فكيف يستطيع الاقتراب من إيقان اللهي كان يحبه وغمره بنعمائه ليقول له إنه في حال موته سيتخلى عن اسرته ؟ ، وهكذا أرسل مكانه أباه الذي كان عجوزا مسالما ولكنه عنيد ، كما أنه كان يشعر بنفور شديد تجاه آل ناخارين . ولما اقترب من القيصر قال له :

« قد نقبل الصليب من اجلك ومن اجل ولدك ولي العهد ديمتري ايها القيصر ولكننا لن نفعل ذلك من اجل دانيا و فاسيلي زاخارين . وابنك لا يزال في المهد ، ومعنى ذلك ان آل زاخارين هم اللين سيحكموننا ونحن نعرف امثلة عما يعني ذلك ، وانت نفسك تذكر طفولتك ! » .

وكان القيصر أضعف من أن يعترض ، اكتفى بزفرة خافته دون أية حركة ، كان يصغي لهذا الفيض من الحجج والكلمات الغاضبة التي كانت تتساقط عليه كالضربات ، أما الأمير فلاديمير فوروتنسكي أخلص أصدقاء القيصر فقام بتكذيب الأمير فلاديمير أندريفتش (زعيم المؤامرة) وتسفيهه بعصبية وغضب حتى كادت تقوم بين الأميرين مبارزة في غرفة المريض ،

وكان ينبغي أن يكون أول من يقبل الصليب دلالة على الولاء للطفل ديمتري هو الأمير اندرييفتش باعتباره الأرافع نسبا • وانتظر الآخرون أن سدا ولكنه رفض أن يفعل •

وكان الليل قد تقدم عندما انتهت هذه الخلافات الحادة وتقدم نحو السرير اولئك اللين كانوا يريدون تقبيل الصليب واداء القسم وهم الأمير إيقان موتيسلا قسكي والأمير فلاديمير قوروتنسكي وإيقان شيريميتييف وميشيل موروزوف وديمتري باليتسكي ودانيال زاخارين وفاسيلي زاخارين وعدد من رجال الدين والموظفين . فالموافقون لم يكونوا إذن كثرة . لقد خلاوا القيصر أو كادوا ، والمتآمرون كانوا هم

الأكثرية بصورة لا يقوم عليها أي اعتراض وربما كان معنى هذا الوضع هو ما ساعد القيصر على الشفاء الأن المقاومة أثارت إرادته القوية ودفعتها للعمل إذ لم يكن الرجل الذي يسمح لنفسه بأن يأخذه الاحباط ثم أملى وثيقة خاصة كان ينبغي أن يوقعها الأمير فلاديمير الذي أدخل عليه ولكن هذا الامير العنيد رفض بكل صراحة وأمام إيشان أن يؤدي اليمين وأنذره إيفان بأن خطيئة الرفض سترزح ثقيلة على نفسه ثم طلب من البويار الذين أدوا اليمين بأن يبقوا مخلصين لوعدهم وان يعملوا بمقتضاه إذا ادركته المنون و

وفي اليوم التالي أخطر إيقان هؤلاء البويار بأن عليهم في حال موته ان يحموا القيصرة وأن يقودوها هي وطفلها الى بلد أجنبي يكونان فيه باسان .

ثم صاح ملتفتا الى العمين: « أنتم يا آل زاخارين ، لقد خفتم اليس كذلك ؟ ، ولكن لاتصدقوا أن يقوم سلام بينكم وبين البويار ، فستكونون أول البحثث التي سيجرونها الى الخارج ، أظهروا أنكم شجعان وأحموا ولدي وأمه ولا تسمحوا للخونة بإذلال زوجتي ! » .

وكان من بين الانصار الرئيسيين للامير فلاديمير الامراء بطرس تشيشيناتوف وإيقان پرونسكي وسيميون روستوفسكي وديمتري أوبو لنسكي وقد أخافهم الكلام الفاضب الذي وجهه إيقان آل زاخارين ولم يكن يبدو أن القيصر سيموت فعلا ، والمرارة والحقد اللذان تبديا في اقواله أظهرا لهم أخطار ما ورطوا به أنفسهم من مؤامرات ، وبعد مداولة جديدة فيما بينهم قرروا أداء اليمين وراقب بعضهم بعضاً أدق مراقبة عند تقبيل الصليب ،

بعد هذه المجهودات ارتمى إيقان على سريره ولكن ليس من أجل أن يموت ، فقد صمم أن يعيش بعون الله ، وصلى بصوت خافت وظنوا أنه في غيبوبة بينما كان في حالته هذه يقدم نذرا بأنه اذا استرد صحته

سيقوم مع اناستاسيا ومع ابنه بحج صعب في الشمال الى معبد القديس سيريل بالقرب من كيريلوف . وفي اليوم التألي كانت الحمى قد زالت ونهض من سريره سليما معافى .

كان المرض الذي عانى منه يعرف في ذلك الوقت باسم « الحمى الحارة » التي لم تكن مفهومة ولا معروفة العلاج . ولقد كان شفاء القيصر مفاجئًا كما كان مرضه .

وبعد أن تم للقيصر الشفاء كان ملينًا بالتسامح والحب فجزى المخير بالشر . فرفع والد ارداتشيف الى رابة بويار الأنه تصرف مثلهم وينبغي أن يكون منهم . امسا الكسي ارداتشيف وسيلقستر « اللذان ارادا مثل هيرود تدمير اطفالي ، فقد سامحهما في الظاهر ، وتقدم الأمير فلاديمير اندرييقتش الى إيقان مترددا يهنئه بعودة صحته اليه فاعب القيصر راسه وعامله كأن لم يبد منه ما يغضب ، وعندما راى بقيسة البويار القيصر في مثل هذا المزاج الرائع المتسامح هرعوا يتملقونه بدورهم وحدوا الله على شفائه . واخد إيقان يفكر : فقسد كان يعرف من كانوا اعداءه حتى اليوم : إنهم البويار ا.

اما تطلعات الفيصر المستقبلية فكانت تختلف عما أبداه من تسامح لانه كان قد أضاع ثقته بألكسي ارداتشيف كما أضاعها بسيلقستر إذ أحزنه ما أظهره من عدم الولاء . وشعر بعرلته كملك وتجمدت عواطفه تجاه الآخرين . ومثل هذا الطبع المرضي الورع كان بحاجة الوثر ملطف في علاقاته الاجتماعية . ولم يكن يستطيع أن يغمض عينيه أو يخدع نفسه وكانت أفاستاسيا تمنعه من النسيان لأن أرداتشيف وسيلقستر قد أرعباها ولم تعد تطيق أن يبقيا محل ائتمان زوجها .

ومع ذلك فقد كان الله رحيما واعاد العافية للقيصر . وكان على إيشان أن يفي بنذره بالحج مع عائلته . ويعتقد البعض بأنه كان قليل التبصر بالابتعاد عن موسكو ورعاية شؤون الدولة في تلك اللحظة بالذات. فقد كان عليه أن يهتم بتسوية الأوضاع الخطرة في قازان . لذلك سادت

فكرة بأنه كان ضعيف الارادة وان من السهل التاثير عليه لتغيير نواياه . ولا بد ان هذا الراي كان مصدره ما كان يبدو من استشارته اختلف المستشارين أو لتسامحه بطريقة حليمة مع أوائك اللذين عارضوا ارادته اثناء مرضه . وكان يوجد في ذلك الوقت رجل اسمه مكسيم الاغريقي كان تقيا أصيل التقى وشخصية حية تفوح منها رائحة القداسة ويعيش في زنزانة تنسك في سيرجي ترويتسكي ، ركان الغراندوق فاسيلي والد إيفان قد نغاه ولكن إيفان نفسه عفا عنه ورده وأصبح أبرز وجوه النساك في دير القدرس سيرجي الكبير ، وكان المتنسكون الحقيقيون من الروس وعددهم يبلغ الآلاف يحتفظون بكلامهم لله وقلما تحدثوا مع القياصرة وبقية الرجال ، ولكن كان لا بد للاديرة من أن تتباهى بشخص من النخبة يعيش في القداسة واللطور ، وكان مكسيم في زنزانته مطلعا على طرائق يعيش في القداسة واللهر ، وكان مكسيم في زنزانته مطلعا على طرائق إليان يحب أن يتحدث إليه ، ولكنه قبل أن يباشر رحلة حجه الطويلة إليه مع عائلته زاره زيارة عاجلة ليتعرف عليه ،

يقال إن اولئك اللين كانوا يهتمون بأمر هـ له الرحلة سبقوه إلى مكسيم الإغريقي ولقنوه الحجة التي ينبغي عليه أن يرددها أمام إيقان : « ان اتمام النفور البعيدة عن الحصافة ليس مقبولا من الله . فالله سيكون اكثر رضا اذا قمت بحملة جديدة على التتر اعترافا منك بجميله على الصحة التي ردها إليك » . وكان هذا بوجه خاص مخطط سيلفستر وارداتشيف اللذين كانا راغبين جـدا في حمـل كل عناية القيصر إلى الشرق .

« أن الله في كل مكان وتستطيع أن تجده في قازان مثلما تجده في كيريلوف » .

ولكن إيڤان عندما كان على أبواب الموت وعد بأن يذهب الى كيريلوف لا إلى قازان . وهو سيذهب الى القديس سيريل لأن أمه كانت قد ذهبت إليه قبل مولده لكي تصلي من أجله ، فكان فيها إذن في الماضي ولكن عندما كان في بطن أمه وسيقتفي خطاها نحو ينبوع الحياة . من أجل

ذلك لم يصغ بسمعه الى نصائح مكسيم الإغريقي فقرروا عسد ذلك إثارة الخوف في نفسه ولكن بدون نجاح ، فيروى أن الكسي أرداتشيف حمل فعلاً الى القيصر رسالة بعد أن ترك زنزانة الناسك تتضمن نبوءة بأنه أذ أصر على القيام بالحج الى الشمال فلنه لن يعود بولي العهدديمترى حيا من هناك ،

ومن المحتمل ان مثل هذه النبوءة لم تقدم بمثل هذا الوضوح بل صار الناس يتذكرون بعد الحادث المشؤوم بعض التحديرات الفامضة التي ظهرت قبل السفر عن الأخطار التي يمكن ان تتهدد صحة الغلام فتذكروها كنبوءة كتب لها التحقيق عندما كان الناس يطلبون إشارات من الله. اما ما وقع فهو ان إيفان انتظر في موسكو الاحتفال بأعياد الفصح ثم الرتحل لحظة ذوبان الجليد مع أخيه يوري وزوجته وولده ديمتري وقد جرت الرحلة أساسا في المركب على نهر أوغليتس نحو المسمال حتى التقاء تشيكسنا بالقولغا الإعلى ومن هناك صعدوا في التشيكسنا لمسافة مائة وستين كيلو مترا عبر بلاد كثيبة موحشة حتى وصلوا الى ديسر كيلوف ، وفي خلال هذه الرحلة مات ولي العهد الصغير العسزيز ونحن نجهل ما إذا كانت هذه المسيبة قد نجمت عن نزلة رئوية أو حادث كل ما نعرفه هو أنهم لم ينقلوه إلى الكريلين إلا جثة هامدة . فأية مهزلة العنديار قد أقاموا الف صعوبة كي لا يقسموا يمين الولاء للطفل عندما اعتفدوا أن الاب سيموت ، وها هو ذا الاب بعيش الان بينما يذهب الفتى الى مملكة الاموات .

لم يحمل الينا رواة ذلك العصر ما سببه هذا الحادث من الم وخيبة امسل ويأس ولم يعرف أحمد مدى تأثيره إلا إذا استثنينا اناستاسيا والقيصر . وكان ذلك مثيراً للدهشة والفضول ، فغي خلال حج تم تنفيذا لنذر ندر لله قام العلي الاعلى بتوجيه ضربة جديدة لايفان واناستاسيا وروسيا ؟ ، وانضمت هذه المصيبة كغيرها من المصائب . فماذا كانت خطيئاتهما وخطيئات روسيا التي عاقبها الله هذا المقاب ؟ هل همي خطايا أكبر بكثير من أن تكون قابلة للغفران ؟ .

## الفصل الرابع عشر

#### مولد ولى العهـد الثاني

تم دفن ديمتري الطفل في شهر حزيران يونيه في كاتدرائية ميشيل رشانج تحت قدمي جده الفراندوق قاسيلي الثالث ، وبعد تسعة اشهر وضعت اناستاسيا طفلها الجديد إيفان وكان القيصر عند عودته من الحج لا يزال يحتفظ بلطفه الذي أبداه عندما أبل من مرضه ، فكان يجزي الخير بالشر ، وذا اضمر بعض الضغينة فانه ام ينلهرها قط ، واستمر يصغي لنصائح سيلفستر ويعامل الكسي ارداتشيف وكانه لم تحدث بينهما أية قطيعة ، وكان اكثر تسامحا وتحببا تجاه أبن عمه الأمير فلاديمير اندريفتش ولم يمارس أي انتقام مع كبار الامراء الذين جروز وراء فلاديمير في آذار اللاضي مما سبب لكل هولاء قلقا من هدا الموقف الذي كان يقفه منهم إيشان ، فكان الأمراء المتمردون ينتظرون في كل لحظة أن ينالهم العقاب فيجعلهم ذلك في اقصى درجات التوتر والعصبية حتى أن بعضا منهم كالامير سيميون روستو فسكي رتبوا مخططات الغرار من موسكو والالتجاء الى الخارج ،

وانتشرت إشاعة عن حديث صدر عن إيقان خلال الحج . فقد قابل راهبا عجوزاشرسا اسمه فاسيان كان أسقفا قديما لكولومنا ومستشارا روحيا لوالد إيقان الفراندوق قاسيلي ثم طرده البويار ونفوه من منصبه اثناء طفولة إيقان > وبما أنه كان صديقا حميما للغراندوق فإن القيصر رغب بحرارة أن يتجاذب معه اطراف الحديث .

ونحن نجهل من الذي استطاع ان يحصل على فحوى هذا الحديث الخاص الذي جرى بين القيصر وبين هذا الراهب المتفرد ، ولكن الامير كوربسكي اكثر رجال الحاشية ثرثرة وثقافة أخد علما بها ، ويروي أن القيصر سأل الراهب الشيخ: « كيف اتصرف من أجل أن ألجم النبلاء » فأجاب فاسيان بحسب رواية كوربسكي: « لا تبحث عن مستشارين فأجاب فاسيان بحسب رواية كوربسكي: « لا تبحث عن مستشارين تتلقى العلم من الآخرين . كن قائداً ومطاعاً فتكون راسخاً فوق عرشك وتمسك بكل شيء بين يديك » . ويضيفون أن ايفان قبل يدي عرشك وتمسك بكل شيء بين يديك » . ويضيفون أن ايفان قبل يدي الراهب وأجاب: « لو أن أبي كان حيا لما نصحني بخير من ذلك » .

على أن إيقان لم يستدع الراهب من عزلته ولا أعاده لمنصبه الديني ، كما أن قاسيان الذي كان على حافة قبره لم يطلب شيئاً منه . وقسد افترض كوربسكي أن قاسيان االذي كان ضحيسة البويار كان يغذي في نفس إيفان انتقاماً منهم ويحرضه على أن يضع حد سيفه في رقابهم . ولكننا إذا أخذنا بعين الاعتبار سلوك إيفان عنسد عودته لوجدنا أن من العدل افتراض أن قاسيان إنما قدم لإيفان نصيحة مسيحية خالصة : « إجز خيرا بشر واجتلب شعبك إليك بمحبتك إياه » .

وهكذا مضى إيقان يحكم بدون عنف ولا قسوة كما كان يفعل منذ حريق موسكو وتوبته العامة عن خطايا االشعب وكان لا بد ان يحدث تفير في هذا االسلوك ولكن لم يكن أوانه قد آن بعد وبعد رجوعه من الحج انكب على دراسة المشكلة التي كانت تتطلب قراراً منذ أن كان يعاني من آلام االحمى وهذه المشكلة هي تهدئة منطقة قازان وكانت قد هزمت حملة تأديبية برئاسة بوريس سولتيكوف االذي أصبح اسيراً عند القبائل ثم أرسل دانيال أرد تشيف أخو الكسي الى مناطق العمليات بمساعدة القوزاق فالحق بالعدو بعض الخسائر ولكن ما كان تحت إمرته من قوات لم يكن كافياً و عند ذلك جهز القيصر جيشاً كبيراً عهد بقيادته الى ميكولنسكي وموروزوف وشيرمتييف وكوربسكي وفي خلال شتاء الى ميكولنسكي وموروزوف وشيرمتييف وكوربسكي وفي خلال شتاء

وأسروا عددا كبيرا من النساء والأطفال . وهلك في هذه المعارك الأمسير التتري يانشورا كما هلك اليكا احد زعماء الشيرميز الرئيسيين . ود مر الحصن الإسلامي الجديد على نهر الميش ، فكان كل ذلك سببا بإشاعة الفرح والسرور في قلب إيقسان الذي ارسسل بالأوسمة اللهبيسة الى كل القواد .

كان مركباً إنكليزياً اسمه بوناڤانتور Bonaventure وكان الوحيد الذي نجا من بعثة تجار مغامرين كانوا تحت قيادة السير هيوغ ويلوغبي بينما قضى البافون نحبهم من البرد على ساحل لابونيا الروسية . وقد القى البونا فانتور مراسيه في ٢٤ آب أغسطس عام ١٥٥٣ .

وقد هرب الروس القاطنون عند خليج القديس نقولا كما أو أنهم راو! أشباحاً ، ثم سجدوا بعد ذلك أمام ريشار شانسيلور صاحب المركب . « لقد النتابهم هلع شديد كأنهم رجال نصف أموات وسجدوا أمامه محاولين أن يقبلوا قدميه » ، أما هو « فقد طمأنهم بإشارات وحركات » وساعدهم على النهوض بأن مد لهم يده . وبعد ذلك غدوا أصدقاء واكنهم لم يتجرؤوا على المتاجرة إلا بعد إذن من ملكهم .

على أننا لن نعرف أبداً كل الحكايات الخيالية التي شاعت في خولماغورا مرفأ الدفينا الشمالي الرئيسي في ذلك الوقت لأنه لم يكن ثمة أي مترجم ينقلها إلينا ، إلا أن من المؤكد أن الفضول قد بلغ مداه وانتقل الى موسكو والى القيصر عند وصول الرسول القادم من الشمال . وقد

أمر إيقان بأن تهيأ خيسول وعربات على نفقته للمسافرين وتتخف كل الإجراءات لإيصالهم الى موسكو سالمين ، ولكن الرسول انتابه في رحلة الرجوع تأخير كبير « لأنه تاه وقتاً طويلا في الطريق » ، إلا أن شانسيلور الذي كان قد اتخد سبيله نحو الجنوب التقاه أثناء المسير ، وأخد الناس الذي كان قد اتخد سبيله القيصر يتسابقون ويتشاجرون من أجسل أن يكون الهسم الشرف في تكدين خيولهم الى عربة الضيف ، ولم يكن لدى سانسيلور ادنى فكرة عن المكان الذي كان يقاد اليه ، ولم يكن يخطر اله على بال أنه كان يبعد مسافة تقرب من ٢٤٠٠ من الكيلو مترات ، وقد وصلت هذه البعثة الى موسكو في كانون الأول ديسمبر ١٥٥٣ .

وابدى القيصر امام هؤلاء الرحالة الإنكليز كثيراً من مظاهر الترف والبدخ وبلل جهده في التأثير عليهم الآنه كان يتمتع بخيال واسع كما كان على طريقته الطليعة المبكرة لبطرس الأكبر . كان يمتلك تلك الغريزة الخالدة لروسيا في أن تتخلص من كونها دولة نصف شرقية وان تتخل لنفسها طابع الغرب، وبما أنه كان واقعا تحت تأثير الكنيسة والمتروبوليت سيلقستر وأرداتشيف فإنه دفع بالحدود نحو الشرق ، ولكنه بدا الآن يتطلع بانظاره نحو الغرب ، نحو البلطيق ونحو السيطرة العالمية ، فهو لم يتخف لقب القيصر لولا أنه كان يشتهي الحصول على إمبراطورية واسعة ، وستبقى انكلترا النغامضة تداعب آفاق خياله حتى آخر وم له في الحياة .

إلا أن المفامرة الشرقية كانت لا تزال مهمته الكبرى . فبعد سفر الإنكليز بدأ التجهيز لفتح اللهولف الأدنى وتم إعداد حملة على أمير استراخان . كما كان لا بد من توجيه ضربة أخرى لوالد صوغونبيكا الذي كان لا يزال يعذي حقدا مميتاً على الروس . ولم يكن خان تتر القرم قد هيا بعد قواه بعد هزيمته على يد الروس ، وبدا أن الإسلام كان خالياً من فكرة القتال .

وقد عهد الى الأمير يوري سيمياكين بقيادة جيش من القوزاق والستريبلتسي (حملة البنادق) والنبلاء الشباب ذي عدد كبير نقل في المراكب ونزل مع نهر القولغا ، وترددت في جوانب امنا القولغا اصداء الأغاني والأهازيج وإيقاع المجاذيف كما لو أن الرحلة كانت حفلة للمسرات ، ولم تظهر مقاومة في أي مكان ، وهربت حامية استراخان الشركسية ـ التترية فورا وتمت ملاحقتها في كل الجهات ، واستولى الروس على مرفأ بحر الخزر وعينوا واحدا من التر لإدارته على شرط ان يكون للروس الحق في الصيد في كل اجزاء القولغا بين قازان وبحر الخزر ، وينبغي على سكان استراخان ايضاً أن يدفعوا جزية سنوية الخزر ، وينبغي على سكان استراخان ايضاً ان يدفعوا جزية سنوية مقدارها الف إسترجون واربعون الف التين ، وتم قبول كل ذلك وغلا دربيش التتري الذي تم اختياره قيصراً محلياً واول ذواقية لأفضل دربيش التتري الذي تم اختياره قيصراً محلياً واول ذواقية لأفضل

وصل خبر هذا الفتح لإيقان في الخامس والعشرين من آب اغسطس الذي يصادف عيد ميلاده ، كان في دوامة العيد الذي يحتفل به مسع اناستاسيا ومع البلاط والمتروبوليت فوصلت الاخبار السعيدة في اللحظة المناسبة ، كان القيصر في الرابعة والعشرين وكانت روسيا تنمو وتكبر معه ، واسترعى المحدث انظار العالم ، وسمعة إيفان التي لم تكن الا اهلية محلية شاعت شهرتها سربعا في الآفاق ، وعلى الرغم من المصائب التي كانت تنصب عليه وعلى روسيا فإن ذلك العصر كان بلا مراء عصر ظفر وتوسع ، وقد تبنى القيصر صيفة جديدة يبدأ بها مراسيمه وكتبه ، . . . « في هذه السنة الخامسة والعشرين من حكمنا لروسيا ، الثالثة بعد قازان والاوالى بعد استراخان » .

دانت السمس تلمع مرة أخرى فوق إيقان ، فالله اللهي كان قد أخذ بدا يعيد من جديد . كان مظفرا في القضية المسيحية ، فقد خضعت له قازان خضوعا تاما وموسكو تتمتع بالسلام والرخاء ، وبدا أن المؤامرات والتحزبات قد فشلت أمام لطف إيفان ، فقد كان له علافات طيبة مع ابن عمه فلاديمير الذي بدا أنه عاد الى ولائه وإخلاصه ، واستمرت حياته

مع اناستاسيا رضية دون أن تعكرها الغيوم بعد أن أعطته وريثاً هسو الطفل إيقان الذي بدا أنه كان أشد عوداً من أخيه البكر .

وقد لجا القيصر الى كتابة وصية جديدة جعل فيها الأمير فلاديمير الدرييقتش وصيا على ولي العهد في حالة وفاته وحاكماً على البلاد ووريثا شرعيا للعرش إذا ما مات ولي العهد فنحن نرى هنا نتيجة تبصرات إيفان فيما كان قد حدث من قبل . كان يشعر أن يإمكانه الثقة بالأمير فلاديمير حتى ولو لم يتمكن من الثقة بامه الأميرة إيغروسين ، وكان قد أحضر إليه الأمير فلاديمير الذي أقسم أملمه على أن يكون مخلصا لمصالح ولي العهد وأن يحمي القيصرة وأن يمنع أمه من أن تلحق الاذي باقيصرة أو بالطفل وألا يكون منحلراً في إدارة الدولة وألا يعمل سرا ضد القيصرة أو المتروبوليت أو مجلس البويار ، وقبل بأن يخفض عدد أفراد خدمه المسلحين الى مائة وثمانية . أما يوري آخو القيصر فكان قاصر العقل ولم يكن له أي ادعاء بوراثة العرش ،

وكان الأمير فلاديمير قد ننصح قبل ذلك بالتخلي عن بطانته فاتخدت عائلة روستوفسكي على انر ذلك دون شك قر رها بالانسسحاب الى ليتوانيا . ولو ان إيقان كان لديه النية في معاقبتهم على سلوكهم غير الموالي الذي اظهروه في السنة الماضية فإنه لم يكن لهم من حام ولا شفيع . وما حدث هو ان الأمير سيميون والأمير نيقولا روستوفسكي أوقفا كلاهما عند الحدود الليتوانية وقندم الأمير سيميون للمحاكمة وحكم عليه بالموت بتهمة الخيانة سمح لبقية افراد عائلته بالخروج وهم بين مصدق ومكذب . ولكن المتروبوليت مكاري وسيلقستر وعددا من الارشمندريتك طلبوا منه الرحمة للأمير فاكتفى بدلا من سجنه بإبعاده الى بيبلو أوزيرو . وكان الدفاع الرئيسي الذي قدمه الأمير سيميون اثناء محاكمته ادعاءه بأنه ضعيف القوى العقلية ، وكانت نتيجة كل ذلك ان أصبح آل روستو قسكي في ذلك الموسم موضوعا للسخرية والتندر . وربما كان إيقان قد اراد قتلهم ولكن سيلقستر وارداتشيف منعاه كمسا

#### الفصل الخامس عشر

#### روسيا تنطلع إلى الفرب

قامت صعوبات مع بولونيا وليتوانيا بسبب الاعتراف بلقب القيصر الذي حمله إيفان ، فسيجيسموند الوغست غراندوق ليتوانيا وملك بوالونيا المنتخب لم يكن متأكدا من معنى كلمة الامبراطورية ، فهو لم يكن يحب الالقاب الجديدة ولم يكن بإمكان إيفان الرابع بدون شك ان يضع نفسه على قدم المساواة مع إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة أو مع السلطان! ، وكانت بولونيا يومذاك دولة واسعة مزدهرة ولا تعتبر نفسها بطبيعة الحال ادنى مرتبة من موسكو قيا ، وعلى الرغم من أن موسكو فيا كانت مسيحية فإن ذلك لم يجعلها اقل بربرية ،وكانت بولونيا تعتبر نفسها أكثر تمدنا ولذلك فإن سيجيسموند لم يعتبر في لايفان بلقب قيصر وارسل له سفراءه يحملون اوراق اعتماد موجهة لبلاط «صاحب الجلالة غراندوق موسكو » لا إلى «جلالة قيصر روسيا» لبلاط «صاحب الجلالة غراندوق موسكو » لا إلى «جلالة قيصر روسيا» وفي مقابل ذلك ارسل إيفان رسائل الى غراندوق لبتوانيا متغافلاً عن تسميته ملكا لولونيا .

وفي عام ١٥٥٣ عندما وصل سفراء سيجيسموند إلى موسكو ردت إليهم أوراق اعتمادهم ولم يدعهم القيصر إلى العشاء رغم أنهم أوضحوا أنهم أتوا لعقد معاهدة « سلام خالد » ، ولكن سكرتير القيصر رد عليهم : « إن هذا ممكن ولكنكم لم تبدؤوا بحصافة وذوق » . وأجاب السفراء : « ينبغي عليكم أن تردوا كل الأراضي التي ضممتموها إليكم في الماضي والتي كانت تخص دوقية اليتواتيا وعندما يتم ذلك نعقد معكم معاهدة

سلم دائم ، ثم بعد ذلك نناقش موضوع لقب القيصر الذي ينبغي أن يعترف به البابا والإمبراطور أيضاً » .

ولكن إيقان لم ير ضرورة لعقد مثل هدا الاتفاق فعاد السفراء أدراجهم إلى بولونيا » وقامت نتيجة لذلك حالة حرب مبدئية بسبن البلدين . إلا أن الخطر التتري الإسلامي لم يدن قد انتهى أمره بعد فاعطى القيصر تعليماته إلى مبعوثيه بأن يحصلوا من بولونيا على سلام موقف ، والحقيقة أن سيجيسموند أوغست لم يكن ينوي قط محاربة موسكو فيا ، أما إيقان فعلى الرغم مما بدله المتروبوليت وسيلقستر وأرداتشيف لثنيه عن عزمه فإنه لم يكن يتخلى عن تصميمه في أن يعلن الخرب على بولونيا وليتوانيا في يوم من الايام لكي ينقد كيف من السيطرة البولونية ، وبقيت مسالة لقبه غير المعترف به بدون حل وارسل إلى سيجيسموند مدكرة مفصلة في هذا الموضوع ،

فبالإضافة إلى الشرعية التاريخية لهذا اللقب كان إيقان قسد استواى على قازان التي كان امراؤها يتلقبون بلقب قيصر فما أحرى بفائح امبراطورية ان يتسمى بهذا الاسم . . وبعد فتحه لاستراخان ابلغ سيجيسموند أوغست بالسبب الجديد الذي يعتمد عليه للاعتراف له بهذا اللقب ، ولكن سيجيسموند هنأ إيقان على نصره على الكفار دون أن يسميه بلقب قيصر ، كان ملك بولونيا عنيدا يرفض الاعتراف بهذا اللقب ويصر مع ذلك على سلم خالد ، فارسل إلى إيقان بعثة اخرى مؤلفة هذه المرة من احد النبلاء هو اليان تيشكو ڤيتش الذي لم يستقبله القيصر بل عهد إلى المتروبوليت أن يستقبله بكل مظاهر التشريف ،

ولم يستطع تيشكو ڤيتش أن يقدم ترضية في موضوع اللقب ومع ذلك تعرض لضرورة قيام معاهدة سلام دائم بين الطرفين ، وكان الدى إيفان مايكفي من الاسباب لإعلان الحرب لولا أن ساعة تصفية الحساب مع بولونيا كان لابد لها من أن تتأخر لأن إيفان كان قد مس وترا حساسا في الشمال وغدا في حرب مع السويد ،

كان الروس والبولونيون يرغبون في القتال ، ولكن عداءهما كان قائما على نوع من النغور المتبادل أكثر من أن يكون قائما على ضرورات اقتصادية أو حيوية ، ومع ذلك فإن الحرب من أجل الحصول على مرافىء حرة على البالطيق كانت مكتوبة في ألواح القدر بالنسبة لروسيا ، وما بدأ به إيفان سيكون من نصيب بطرس الأكبر أن ينهيه ، أما روسيا القرن السادس عشر فقد كانت مدفوعة بغريزتها العمياء عندما تحولت إلى فتح مقاطعة ليفونيا .

وعندما وصلت إلى موسكو بعثة جديدة من التجار الإنكليز كان اليفان مشغولاً جداً بمشاريع حرويه الجديدة لدرجة أنه لم يكن لديه الكثير من الوقت لتخصيصه لهم . فقد كان القيصر عائداً من ميادين القتال في الشرق لأن خان تتر القرم كان طوال الصيف الفائت يسير على خطا الحرب . والسبب في ذلك هو ان الخان كان قد استعاد ستين الفا من الخيول معظمها من نوع الخيول الصغيرة الحجم المألوفة في تلك السهوب كانت في اسر الروس ، ولكن كان بينها مائتان من خيول الحرب ذات الدم النقي كانت ملكا للنبلاء . وجرت معادك دامية ووقعت خسائر جداية في كل من الطرفين جرح فيها إيقان شيريميتييف وقتل الماسل الهمام فويقور سيدوروف ، ولكنهم تخلصوا من تترالجنوب لشتاء آخر واصبح على إيقان أن يلفت انتباهه الى الغرب الى ليتوانيا وليقونيا والسويد .

اما ليقونيا التي كانت قد كفت منذ زمن طويل عن الوجود كمنطقة جغرافية فقد اصبحت ولاية تتألف مما يعرف اليوم ببروسيا الشرقية ومن جزء من لاتفيا ومن إستونيا . وكان فيها نواة من اغنياء التجار يقيمون في ربغا وريقال ودوريات . وكان سكانها من الفينيين والليتون والألمان ولكن الروس كانوا يطلقون عليهم كلهم اسم الألمان دون تمييز . وكانت خاضعة لنظام فرسان التيوتون ورئيسهم الكبير ، وهو نظام يعود الى القرون الوسطى وعلى وشك الانقراض . وكانت ادارتها متراخية ضعيفة من الناحيتين السياسية والعسكرية ، كما كانت ثرواتها التي

لا يحميها احد تشكل إغراء لجيرانها الكواسر . وتلقى الكسي ارداتشيف مهمة إظهار مواهبه في تنفيذ تطلعات القيصر .

وسأل أرداتشيف: « لماذا تأخرت دوريات في دفع ما عليها من جرية ؟ » .

وقوجىء الليڤونيون ولم يفهموا هذا المزاح فاجابوا: « اية جزية هذه ؟ . إننا لم نسمع قط شيئاً عن ذلك والا رأينا وثائق عن جزية تدفع لدوق موسكو الكبير » . وأجاب أرداتشيف: « اوه ، انتم تفاجئونني . ألا تمرفون إذن أن أجدادكم الذين قدموا من الطرف الآخر من البحر غزوا ليڤونيا ودخلوا أراضي غراندوقات موسكو الذين لم يشاؤوا إراقة اللم المسيحي فتركوهم يستقرون على أن يدفعوا جزية لهم ؟ . ولم تدفع هذه الجزية فاضطررنا الآن للمطالبة بهذه المتأخرات » .

وكانت هذه الجزية قد فرضت بالفعل ولكن على ان تدفع عسلا لا نقدا فطالب الآن أرداتشيف بأن تدفع ذهبا ، وبما أن الليقونيين لم يكونوا يجرؤون على الرفض فقد التمسوا مهلة ثلاث سنوات رافة بهم واعدين بأن يسددوا بعدها كل ما يطلب منهم ، وكانوا يأملون ان يجدوا في هذه السنوات الثلاث حلفاء في السويديين أو الليتوانين يساندونهم على روسيا ، ورغم أن السويديين والليتوانيين كانوا قوما أشداء فإنهم لم يكونوا أشد خطورة مما كلن عليه جيرانهم من الروس ،

أعلن غوستاف ملك السويد الحسرب على إيقسان بسسبب بعض التجاوزات على أرضه على سواحل خليج فنلندا . واكن ما كان يعرفه عن قدرة روسيا من الناحية العسكرية كان يعود الى ماض بعيد ، فما أن بدا القتال حتى أدرك أنه أساء تقدير قوة عدوه ، فقد القى الروس الحصار على فيبورغ واجتاحوا الأراضي المجاورة تسرين الكثيرين من الكسرى حتى انحدر ثمن الفتاة السويدية الى خمسين من الكيبيكات أو اقسل .

وانتشرت الإشاعة في الخارج عن أن روسيا ستدخل مع انكلترا في علاقات تجارية ، فاغتاظ من ذلك تجار ليفونيا وتمت في ريغا مقاطعة البضائع الروسية واظهر التجار السويديون قلقهم ووجهت السويد توبيخات تكد تكون سخيفة الى إنكلترا . وأهتم التجار الفلامنديون بالأمر . وبينما كان تانسيلور وأصدقاؤه يتفحصون البضائع في سوق نو فغورود الكبير قام الفلمنديون فزجوهم بالسجن لانهم كسروا احتكارهم لولا أن إيفان اصدر أمره السريع بإطلاق سراحهم ، وكان التجار البولونيين والألمان أيضاً مخاوفهم وشعروا بالغيرة تأكلهم ، ولا شك أن المهاد الاتفاق التجاري الأول بين روسيا وانكلترا خلق لروسيا الكثير من الأعبداء .



# الفصل السادس عشر همسوم وغسزوات

استمر الترك والتتر يقومون بتهديداتهم بشكل دوري لأن الخان كان في كل ربيع يقرر الأخد بالثار لإضاعته قازان واستراخان ، ففي كل ربيع كانت قوافل الجنود والجمال المحملة والخيول الصغيرة الحجم التي لا يحصيها عدد والانكشاريون والأمراء التتر ورجال المدفعية وحملة السيام والفرسان الاتراك من حملة السيوف ينقضون نحو الشمال مجتاحين السهول ومهددين وادي الأوكا ومدن تولا وكولومنا وموسكو وكان سلطان تركيا يشجع هذه الغزوات ويشعر بالفضب لأنه كان مقصرا في حق الإسلام ، وأخيراً كان لا بد للتتر وفي عهد إيفان نفسه من بلوغ غايتهم بالوصول الى موسكو وإحراقها وإيادة سكانها، فالخطر كان حقيقياً وكان ببدو في بعض هذه الهجمات ضراوة تكاد لا يمكن مقاومتها ،

وفي عام ١٥٥٦ بينما كانت القبيلة(\*) تتقدم هو جمت بغتة من جانبها على يد القوزاق الذبن احرزوا نصرا مظفرا بين الدون والدنيبر فازاح هذا النجاح بدون شك خطر التتر لبضع سنوات . وقد دفعت هذه الناوشات التي كانت تقع في الجنوبي الغربي نبيلا ليتوانيا ذا سمعة طيبة هو الأمير فيشنيفتسكي الى المخروج من بلده مع كوكبة من الفرسان للدخول الى جانب الروس في هداه المعارك المقدسة فأغضب اللك

<sup>(%)</sup> القبيلة La Horde يقصمه بهما التتر

سيجيسموئد اوغست الذي كان يحب أن يترك الروس يضعفون وهم نقاتلون وحدهم قوات المسلمين .

وكان سخط سيجيسموند اعدة اسباب: كان يعتمد على السويديين لمقاومة أطماع روسيا في البلطيق ، ولكن غوستاف ملك السويد المساام سحب جيشه البائس ورضي أن يوقع مع روسيا معاهدة كانت لمسلحتها، وكان لا يعجبه ايضا موقف إيقان العدواني تجاه الليڤونيين بعد أن اتخل بين القابه لقب « سيد الراضي الليڤونية » ، وربما لم يكن هذا وحده هو ما كان يسبب الاعتراض لأن سيجيسموند نفسه كان قد اتخد له يدوره لقب « غراندوق روسيا » .

وفي شباط فبراير ١٥٥٧ وصل الى موسكو من جديد موفدون ليقونيون . ولكن ما أن نوحظ بأنهم لم يكونوا يحملون الجزية معهم حتى طردوهم الى ليقونيا بعد أن قال لهم إيقان : « إذا لم تأتوا معكم بالجزية حالا كما كان وعدكم فاننا سنجد الوسيلة لأخلها منكم » .

وكلف الأمير شاستوتوف بمحاصرة الحصن الواقع عند مصب نهر ناروقا مقابل نارقا . فغادر في نيسان ابريل ، وفي تموز يوليه كان قد استولى على الحصن واطلق عليه إيقا نفورود ، وهكذا يكون إيقان قد نفذ الى البلطيق في وقت مبكر وحصل على قاعدة تجارية للاتصال بمدن الجامعة التجارية الهاتسية (\*) Hanseatiques . ولم تكن هذه القاعدة في منجى كامل عن كل هجوم ، فهي تقع مقابل نارفا ذات الحامية القويسة المؤلفة من الليڤونيين ، وقد استعد إيڤان لغزو قطاع هام من ليڤونيا لاعتقاده هو والبويار بأن هذا الفتح سيكون هينا ، ومضى كل الصيف في

<sup>(\*)</sup> الجامعة التجاربة الهانسية Ligne Hamséadique مؤلفة من مدن المانيا الشمالية الغربية وعلى راسها لوبيك, وكانت تشمل إيضا همبورغ وبربهن وكولون. انشئت عام ١٢٤١ للدفاع عن مصالحها المشتركة ضد القرصان وازدهرت عددة قرون .

الاستعدادات المسكرية . وكان الأمراء الشراكسة بعد سقوط أستراخان قد قدموا من مجرى القولفا الأدنى وسهوب القوقاز الشمالة الى الشمال مع كتائب كبيرة من فرسانهم اللذخول في خدمة القيصر ، وهكذا فان روسيا كانت مع توسعها قد ضاعفت من قوة جيشها . وكان التسلح بالمدافع يسير في المقدمة كلما نما لجيش . « كان عندهم مدافع جميلة من النحاس وقواعد ومدافع متوسطة وصفيرة وصقور وحنشيات ( انواع من المدافع القديمة ) ومدافع مزدوجة وملكية ، وعندهم ستة مد فع لها قدائف طول كل منها تسعون سنتمترا بحيث يستطيع المرء بسهولة أن تتبع مسارها عند خروجها من المدفع ، كما كان لديهم عدد كبير من مدافع الهاون والفتحات الجدارية التي كانوا عن طريقها يقذفون بالنسار اليونانية » .

وكان إيفان قد الغى الخدمة الاجبارية الاقطاعية التي تتم عن طريق السخرة في الجيش وفرض رسوما على التجارة والأرض كان يحبيها المتزمون ويوردونها الى خزينة القيصر وكانت ملكية الأرض لا تزال تجبر صاحبها وأتباعه على الخدمة واكنهم صاروا يحسبون أجر الرجل من هؤلاء ويحسبونها من الرسم المفروض على الأرض والاقطاعات الكبيرة التي لم تكن تستطيع أن تقدم حصتها من الرجال كانت تنتقص مساحتها أو يفرض عليها غرامة لتفطية الفارق بين ما تقدمه من الرجال وما هو مفروض عليها من رسوم ونشأت مصلحة للمساحة اصبح بالامكان عن طريقها معرفة القيمة التقديرية لعدد الجيش وكان كل من يعمل ينال أجر عمله وهذا ما يفسر التوسع الكبير في القوات التي كان يتصرف بها إيقان .

في وسط هذه الاستعدادات العسكرية الكبيرة التي كانت تتم بغية توسيع الحرب في ليقونيا وصل الى موسكو احد كبار المستكشفين التجاريين وهو انكليزي اسمه انتوني جنكنسون كان قد زار سوق بخارى مع أحمال من البضائع المختلفة ، وثمة من يسخر من حنايات الرحالة في ذلك العصر ، ولكن انتوني جنكنسون وضع واحدا من افضل واثمن ذلك العصر ، ولكن انتوني جنكنسون وضع واحدا من افضل واثمن

التقارير عما كان موجودا في روسيا سواء باللغة الروسية أو بلغات أخرى ولم يشر فيه قط الى « الرجال الذين كانت رؤوسهم تحت اكتافهم »(\*).

وتمت دعوة جنكنسون إلى العشاء . « كان يجلس على الطرف العالي من المائدة صاحب الجلالة الامبراطور وأخوه يوري وامبراطور قازان من الديجر الذي كان اسيرا ، وكان امبراطور قازان يجلس ادنى بمترين وكذلك ابنه ذو السنوات الخمس . وتحته كان يجلس القسم الاكبر من نبلاء الامبراطورية . وعلى ما ئدة أخرى قرب الامبراطور جلس راهب بمفرده ولكن الخدمات كانت تقدم له من جميع النواحي تماما كما كانت تقدم للامبراطور ( هو المتروبوليت ) . وعلى طاولة أخرى كانت تجلس أنواع أخرى من الناس يسمون بالشراكسة كان الامبراطور يحتفظ بهم الى جانبه كرجال حرب » .

هذا المشاء الذي قدم في صحاف وأكواب من اللهب دام خمس ماعات . وبينما كان المدعوون يأكلون ويشربون كان ستة من المنشدين يقفون في مواجهة القيصر ويتغنون بأمجاده . وبعد اتني عشر يوما من عيد الميلاد وبمناسبة عيد الفطاس ذهب رجال البلاط كلهم للتبرك بالمياه وحضر الزوار الانكليز هذا الاحتفال . ومن جل هذه الفاية فتحوا تفرة مربعة كبيرة في الجليد للوصول الى مياه نهر الموسكفا .

« في البدء وفي المقدمة مشى شبان يحملون قناديل من شموع مشتعلة بينما كان أحدهم يمسك بغانوس كبير . بعدئد تقدمت رايات وصليب وايقونات نوتردام والقديس نقولا (صاحب المعجزات) وقديسين آخرين يحملها رجال على أكتافهم ، ثم تقدم كهنة عددهم مائة أو يزيد ، وبعد المتروبوليت أتى الامبراطور وعلى رأسه التج ، وبعد جلالته أتى كل النبلاء ، وقد امتدوا على هذا النبكل حتى شاطىء النهر ، وعندما وصلوا بالقرب من الثقب الذي كان قد صنع في الجليد تحلق حوله الكهنة .

<sup>(\*)</sup> يقصد الرجال التافهين الذين لا يستحقون الحديث عنهم . \_ المترجم \_

فعلى أحد جانبيه قامت منصة خشبية وقف فوقها المتروبوليت بينما وقف صاحب الجلالة الامبراطور فوق الجليد . بعد ذلك بدأ الكهنة بالفناء والتبريكات وحرق البخور واحتفلوا بخدمتهم ، وعندما انتهوا كان الماء قد أصبح مباركا . وبعد أن تطهر الماء تناول المتروبوليت شيئا منه ورشه على الامبراطور وبعض الدوقات ( النبلاء ) ، وأتى بأكثر من خمسة آلاف وعاء للئها من هذا الماء لانهم كانوا يعتقدون أن أي موسكوڤي لا ينال منه سيناله الشقاء . وغطس في هذا الماء كثير من الناس ما بين رحال ونساء واطفل » .

ومن بين الملاحظات الوصفية الأخرى التي قدمها جنكنسون وصفه الهيد الشعانين في موسكو: « هنالك جواد مغطى بقماش ابيض يتدلى حتى الارض . وقد اطالوا أذني الحصان بالقماش نفسه لتصبح شبيهة باذني حمار . وعلى ظهر الجواد جلس المتروبوليت على هيأة الأمازون(\*) وعلى ركبتيه كتاب جميل مفتوح رضع غلافه بصليب من صنع صائغ . وكان يمسك هذا الكتاب بثبات بيده اليسرى بينما يمسك بيده اليمنى صليبا من اللهب لا يني يبارك الشعب به كلما تقدم . . وهنالك ثلاثون رجلا يمدون ثيابهم أمام الجواد فما أن يمر فوقها حتى يسرعون لجمعها ويجرون لمدها من جديد امام الحيوان بطريقة يستطيع بها الجواد أن يسير راسه بينما يسير الامبراطور نفسه على قدميه وهو يمسك بطرف اللجام راسه بينما يسبئ بسما بمسك بالأخرى غصناً من النخيل » .

وكان يتبع هذا الموكب جمهور من النبلاء وأناس من الشعب ذهبوا كلهم من كاتدرائية في الكريملين الى كاتدرائية أخرى . « وما أن انتهى هذا الطواف حتى ذهب جلالة الامبراطور وبعض النبلاء للعشاء في منزل المتروبوليت حيث لم يكن يخلو الأمر من أنواع الاسماك اللذيذة والمشروبات الطيبة الملاق » .

- المترجم -

<sup>(%)</sup> أي جعل رجليه في جانب واحد من الحصان .

### الفصل السابع عشر الحسرب في ليقونيسا

عاد السفراء الليفونيون يحملون الهدايا الى إيفان دون أن يحملوا الجزية فرفض القيصر هداياهم . حقا قدم لهم عشاء وأولم لهم الوليمة الفاخرة المعتادة في مثل هذه الظروف ولكنه كن يهزأ منهم لانه أمر بالا يقدم الى السفراء الا صحون لا لحم فيها ولا دهن . ولا بعد أن التسلية على حسابهم كانت مشوقة ، وكان السيخ على ينتظر عند الحدود الليتوانية مع أربعين الفا من الرجال يكادون كلهم أن يكونوا من الشراكسة والشير يميز جندوا من الجنوب الشرقي على أساس أنهم أكثر نزوعا من الجنود الروس الى القتل والسلب والنهب ، وكان يوجد مع الشيخ على زعماء بواسعل من أمثال إيفان شير يميتييف ودانيال أرداتشيف وسير ببراني كما كان يشترك معه في القيادة أندره كوربسكي وميشيل وسير ببراني كما كان يشترك معه في القيادة أندره كوربسكي وميشيل فاسيليفتش غلينسكي ، أما السفراء فقد عادوا أدراجهم وأصدر القيصر أمره بالاجتياح ،

وكان الفرسان التيوتون الذين يسكنون القصور الجميلة قد غدوا مخنثين وغدا نظام فروسيتهم ملهاة مضحكة تصلح لإبهار النساء اكثر من صلاحيتها لقتل الرجال ، وفي هذه النقطة كان مؤرخو الطرفين متفقين ، فالفرسان لم يكونوا يستطيعون إبداء مقاومة كبيرة أمام الروس ، وهكذا اخترق الشيخ على البلاد وقام بمذبحة كبيرة وحصل على غنائم كثيرة لأن ليفيونيا كانت بلادا سمينة صالحة للنهب ، وقد بدا الغزو في الثاني والعشرين من كانون الثاني يناير ١٥٥٨ دون أن ينتبه

الفرسان اليه الأنهم كانوا يحتفلون بزواج مواطن رفيع المقام من ريفال فاجتاح الجيش القيصري البلاد في الجنوب والفرب من دوريات على جبهة طولها مائتان واربعون كيلو مترا حارقا المزارع والقرى وقاتلا الرجال وفائدا إلى العبودية النساء والأولاد . فالعنف والقسوة البالغة كانا كما يقال صفة هذه الحملة . فكم من الفتيات اغتصبن وكم من الرجال اختطفهم الموت على يد الجنود البرابرة ، فالمسألة لم تكن تملما مسالة حرب الانه لم تقم إلا مقاومة ضئيلة في وجه الفزاة بل ربما لم تقم مقاومة قط ، وإنما كانت حملة تاديبية غايتها نشر الرعب وإقناع الفرسان والتجار وسيدهم الكبير وأسقف دوريات أنه سيكون من الأسلم لهم وان يدفعوا ما عليهم من جزية عن يد وهم صاغرين .

ولم يحاول الجيش الروسي ان يستولي على المدن المحصنة مثل دوريات بل أحال الى رماد التجمعات السكانية الهامة مثل مارينبورغ والتنهون ونيلهاوس، وقد حاولت الجيوش الألمانية القيام بخراوج من دوريات ولكن الروس ردوها بعد ان كبدوها خسائر فادحة عند ذلك اندفع جزء من الجيش نحو الشمال حتى سواحل البلطيق مستوليا على القرى بدءا من ويسمبرغ وعلى امتداد السلحل حتى وصل الى بعد خمسين كيلو مترا من ريفا ، وفي حوالي نهاية شباط فبراير عاد الغزاة من هذه الحملة مثقلين بالغنائم وقد مروا امام نارفادون ان بهاجموها ودخلوا ايفا نفورود التي غدت قاعدة روسية منذ ذلك الوقت .

أما القيصر فقد أبدى موافقته على الطريقة التي عومل بها الليڤونيون والما الحملة فكان لها شعبيتها لانها حملة مجزية ، وقد أحسن الشيخ على التصرف وكذلك الامراء بينما نسي غلينسكي نفسه لدرجة انه قاد بعض العصابات فوق الارض الروسية وصار يقوم بالسلب والنهب والاغتصاب كما كان يفعل في ليفونيا ولكن القيصر أنبه بكل قسدوة وأمره بأن يصلح ما أفسده من المزارع التي قام باحراقها وأن يعيد اليها ما انتزعه منها من غنائم .

عندئذ سعت ليفونيا الحزينة المنتحية الى الصلح . ورد الشيخ علي على المبعوثين : « انتم تعرفون الشروط » . وسعى السيد الكبير لإرسال سفراء جدد الى موسكو . واعلن إيفان هدنة تبدا بابتداء الصوم الكبير وتننهي بعيد القصح . إلا أن الفرسان في نارفا خرقوا الهدنة واداروا مدافعهم نحو إيفانغورود فارسل إيقان الأمير تيمكين على جناح السرعة بمهمة لتدمير اثنتي عشرة قرية ليغونية ردا على الطلقات التي اطلقت من نارفا . ولكن هذا التدبير لم يؤثر على الفرسان اللاين استمروا بإطلاق مدافعهم على إيڤانغورود رغما عن إرادة عمدة المدينة وتجارها . وكان سكان نارفا يخشون ان ينالهم نفس ما نال سكان القرى الليفونية الاخرى من مصير . فارسلوا تحت جنح الظلام مبعوتين الى ايغا نغورود يفاوضون باسمهم ويعلنون انهم لا يرغبون بديلا عن ان يكونوا رعايا القيصر المسالين المخلصين . وتوجعه مبعوثون منهم إلى يوسكو مكلفين بالدفاع عن قضيتهم ، ولكن إيفان وضع شرطا لذلك ان يضعوا بين يديه مفاتيح المدينة ويسلموه شيلنبرغ قائد الفرسان .

اما ان يكونوا قد نفذوا هذا التسليم فامر مشكوك فيه ، ولكسن المعركة اشناء غيابهم غدت اشد ضراوة وصادوا ينتظرون الإمدادات من السيد الكبير (\*) وكان الروس مفتاظين الى ابعد الحدود ومستعدين الإفادة من أول فرصة للأخل بثارهم ، وانفجر الحريق في نارفا ، وتروي الأسطورة أن جنودا ثملين من الألمان دخلوا منزل تاجر روسي كبير كان يسكن المدينة وانتزعوا ايقونة للسيدة العدراء راوها تتصدر المكان والقوا بها في مدفأة المطبخ فوقعت على الجمر ووجهها الى الاسفل ولكنها لم تحترق بل تسببت في إشعال الحريق ، وقد لوحظ أن نصف المدينة قد أمسكت به النيران فاستفاد الجيش الروسي من هذه الفرصة للاستيلاء عنوة على اسوارها ، وقد انقض الجنود دون أن ينتظروا أوامر من فوادهم واجتاز بعضهم نهر تلووفا في قوارب بينما

<sup>(</sup> الله على الله الكبير رئيس الفرسان التيوتون وحاكم اليفونيا ـــ المترجم ــ

انتزع آخرون ابواب بيوت ايغا نغورود واستخدموها لاجتياز النهر وبنى آخرون لهذه الغاية اطوافا من الاختساب . وعندما راى الامراء هذا الهجوم العفوي لم يستطيعوا التخلي عن دعم هذه المأثرة المشرفة واعطوا اوامرهم للقسم المتبقي من الجيش بأن ينضم للمهاجمين . وقد برع في هذه العمليات كلمن الامراء دانيال ارداتشيف والكسي باسمانوف وايفان بوتورلين . وساد هرج ومرج بين المدافعين الذين لم يتمكنوا من صد الهجمات وسقطت نارفا بأعجوبة بيد الروس .

قام الفرسان فطلبوا الصلح فوراً واعدين بمفادرة المديسة مع نسائهم ، وخفق العلم الروسي فوق نارفا ، ووجدت ايقونة السيدة العدراء بين الرماد . وما أن عادت إلى مكانها واسترجعت مكانتها حتى هذا الحريق ، وقد استولى الروس على مائتين وثلاثين مدفعا وعلى الثروات التي تركها الفرسان ساعة الرحيل ، واكتشف أن معظم السكان كانوا من حزب الروس فلم يتعرضوا للاذى بينما اقسم الجميع طواعية بين الولاء القيصر ،

هذه الانباء ملأت قلب ايفان نشوة وسرورا فقام بخدمات شكر في الكاتدرائيات واقيمت الولائم في القصور ، وكان المتروبوليت سمعيادا ايضا فأصدر او مره بتطهير نارفا من الدنس اللاتيني واللوثري وبناء كاتدرائية توضع فيها الايقونة الصغيرة العجائبية للسيدة العدراء .

بذلك اصبح السيد الكبير مرغما الآن على دفع غرامة كبيرة فارسل مبعوثيه ليقدموها مقابل الصلح ، ولكن ايفان رد على ذلك بأنه استولى على نارفا وأنه يريد الاحتفاظ بها وأن بامكان السيد الكبير أن يحصل على الصلح أذا أصبح من أتباع أيفان والا فأن روسيا ستستولي على كل ليقونيا وتحتفظ بها ، وبما أن ههذه الشروط لم تكن مقبولة فإن الحرب كان لا بد لها من أن تسنمر ، وكانت الملامح المميزة لهذه الحرب منذ تلك اللحظة بعيدة بعض الشيء عن السلب والنهب والاغتصاب وتتركز على استسلام الحصون الصغيرة وانخراط الاهالي في الرعوية

الروسية ، أما السيئو الحظ من الليتون والألمان قلم يكونوا مسرورين أبدا من تادية قسم الولاء من أجل الحصول على سلامتهم الشخصية وأضطر السيد الكبير فورشتنبرغ أن يتنازل عن منصبه لمصلحة فارس شاب طموح هو كيتلر قام بطلب المساعدات من كل المناطق المجاورة فلقي الكثير من العطف ولكنه لم يتلق الا القليل من العون .

اما سيجسموند اوغست فكان اهتمامه بالفا بالنجاحات الروسية واكنه لم يكن سهلا عليه ولا حصيفا ان يدخل الحرب ضد الروس رغم ما كان يشعر به من خطر ومن خوف كبير .

واما الامبراطور شارل الخامس الذي كان بامكانه مساعدة كيتلر فكان قد تنازل عن العرش منذ قليل وانسحب من الحياة العامة ، ولم يشأ فرسان الجيزة(\*) اللهبية ان يمدوا يد المساعدة للفرسان التيوتون فلم يأت احد لمساعدتهم ، وفي الثامن عشر من تموز يوليه عام ١٥٥٨ استسلمت مدينة دوريات الكبيرة الى الأمير شويسكي وجيشه وبذلك تكون كل ليقونيا الشرقيسة التي تكاد تشمل اليسوم كل اراضي إستونيا المحالية قد انتقلت الى يد الروس ، ولكن المحرب استمرت في الغرب خلال الخريف والشتاء حتى وصلت الى حدود بروسيا وابواب ريغا ترافقها الحرائق والملابح والتدمير مما لا يفي بوصفه كلام .

وفي شباط فبراير من عام ١٥٥٩ بالغ الاسير سيريبراني فارسل للقيصر رسالة روى فيها أن ليڤونيا لم يعد لها وجود ، وتوسط ملك الدانمرك لمصلحة ليڤونيا فعقد إيڤان هدنة معها بعد أن أصبح مهددا مرة أخرى من خان القرم ، وكان التتر قد غزوا روسيا والمملكة البولونية سالليتوانية فكان ذاك دافعاً لعقد اتفاق بين سيجسموند وإيڤان ، ولكن الوضع أصبح معكوساً الآن ، فبعد أن كان سيجسموند يسعى جاهدا

<sup>(</sup>ز;;) الجرة الدهبية Toison d'or الجرة هي مجموع ما يقمى من صوف الخروف . المرجم ــ المرجم ــ المرجم ــ

منذ بضع سنين لأن يعقد صلحاً دائماً مع روسيا اصبحت روسيا هي التي تسعى هذه المرة لعقد مثل هذه المعاهدة، ولذلك أجاب سيجسموند: «ردوا لنا مدينة سموانسك نتعاقد معكم ونمضي لقتال المسلمين .

إلا أن إيفان كان أبعد ما يكون عن التفكير بإعادة سمولنسك التي كان الروس قد انتزعوها من بولونيا في القرن السابق ، بل إنه كان يفكر دائما بالاستيلاء على يودونيا وأوكرانيا اللتين كانتا روسيتين من حيث اللغة والعادات وتقعان تحت النير البولوني ، وهكذا لم تكن إعادة سمولنسك موضوعا للمفلوضة، وفي السادس عشر من ايلول سبتمبر ١٥٥٩ اشترك سيجسموند في حرب ليفونيا آخدا على عاتقه حماية نظام الفرسان التيوتون وممتلكاتهم والوقوف الى جانبهم في وجسه روسيا ، وبعظمة بالفة كتب الى إيفان بأن يخلي ليڤونيا ويتخلى عن كل غزو جديد يقوم به بالفة كتب الى إيفان بأن يخلي ليڤونيا ويتخلى عن كل غزو جديد يقوم به في اراضيها لأن ليڤونيا أصبحت تحت حمايته .

وكان دانيال أرداتسيف قد آرسل لمواجهة خان القرم يساعده الامير فيشنيفتسكي فأحرز سلسلة من الانتصارات المدوية خلال صيف عام ١٥٥١ وسمحت هذه الحملة لليقونيا بأن تتنفس لأن الجيش الروسي كان مشغولا جدا عنها في ذلك الصيف . واو أن الروس لم يسحقوا القبيلة التترية لتمكنت هاده أن تحطم العوائق وأن تصل الى موسكو وتجعلها عرضة للانتهاب . فقد كان التتر في كل الحالات يشكلون خطرا أكبر بكتير مما يشكله البواونيين والليتوانيون ، فهيؤلاء الاخيرون لم يهددو العاصمة الروسية قط .

وفي اثناء ذلك اعتقد كيتلر بان البولونيين سيحركون تواتهم لمواجهة الروس فالقى الحصار على دوريات والحصون الأخرى التي كانت في قبضة الروس، وأدت هذه المناورة إلى عودة القوات الروسية الرئيسية إلى ليقونيا وهي تحمل سيف الانتقام ، وصار اندري كوربسكي ودانيال ارداتشيف طوال صيف عام ١٥٦٠ يلاحقان فرسان التيوتون من قصر الى قصر مجتاحين البلاد وجاعلين قوة ليقونيا تحت الاقدام ، وام يقم

سيجسموند اوغست بأي عمل لمساعدة هذا البلد الذي جعله تحت حمايته المزعومة . كانت الشمس تلمع فوق الأسلحة الروسية وكل شيء سار على ما يرام . ولكن ما لم يكن في الحسبان حدث في شهر تموز يوليه ، إذ أن القدر وجه الى إيقان ضربة رهيبة ، ضربة أكبر من أية هزيمة يمكن تخيلها في ساحات القتال ، فقد وقعت القيصرة اناستاسيا مريضة وماتت وتفطر قلب القيصر وإيمانه وربما كانت هده المصيبة سببا في تفطر عقله أبضا .



# الفصل الثامن عشر مصوت أنا ستاسيا

بعد فتح قازان أظهر إيقان مزاجاً أقل نزوعاً ألى الحرب ، فقد ترك الاخرين أمر العناية بالقتال دون أن يعرض نفسه للمخاطر . حقا كان الجيش قد أزداد ثقة بنفسه ولم يعد بحاجة لأن يشد في عضده وجود القيصر ولكن من المدهش أن هدا الفتى لم يعدد متعطشا للأمجاد العسكرية . يضاف إلى ذاك أن حرب ليقونيا لم تكن حربا مقدسة وحسيلتها لم تكن جليلة بالنسبة لأمير كان يقاتل بالصلاة . كان المسيحيون يتقاتلون مع مسيحيين أف فالحرب إذن دنيوية ولها غاية نفعية ولم يكن الأمر يخرج عن توسيع سلطة روسيا وهيمنتها الزمنية . ويمكننا أن نفترض بأن القيصر الذي لم يكن يعتبر نفسه قائداً عسكريا ما كان له أن يلمع في ليقونيا ، ولكنه في المعارك المختلفة التي قامت ضد التتر الفزاة بقي سلبياً أيضاً ، فقد خرج مرة أو مرتين على حصانه كما لو التيوي قيادة جيشه ولكنه لم يشتبك مرة واحدة مع العدو . أما فكريا وعقلياً فقد بدا نشيطاً إذ كان الإرادة والإلهام وراء ارداتشيف فكريا وعقلياً فقد بدا نشيطاً إذ كان الإرادة والإلهام وراء ارداتشيف مادس حياة خاشعة ،

السبب الأول في ذلك هو أن إيقان لم يكن جندياً . فالقيصر الذي لم يكن يميل كثيراً للصيد لم يكن يهتم بحياة المعسكرات ولا بميادين القتال ، ولم يكن دمه القليل الحرارة يدفعه الى المعمعان ، والسبب الثاني كان الحرص ، فقد كان يحمى مستقبل القيصرة والوريث ، فمنذ

خيبة الأمل التي تعرض لها أثناء مرضه عام ١٥٥٣ اجتاحه المخوف من أنه في حال موته فإن البويار سيعزلون ابنه وولي عهده إيثان ويسجنون اناستاسيا في دير بعيد ، حقا كان قد اجبر ابن عمه فلاديمير اندرييقتش أن يساند ولي العهد تحت طائلة القسم ولكنه لم يكن من النادر أن يرى المرء رجالا ضحوا بسلامهم الأبدي من اجل العرش ، كان يثق بابن عمه التنكر اقسمه والاستيلاء على العرش أ. أما الكسي ارداتشيف فعلى التنكر اقسمه والاستيلاء على العرش أ. أما الكسي ارداتشيف فعلى الرغم مما أدى له القيصر من الخدميات وما منحه من العطايا فإنه لم ينس ما قام به هذا الشاب من إعراض في اللحظة الحرجة من عام ١٥٥٣ وكان لإيزال مستمرا في الإصغاء لنصائح الكاهن سيلقستر واكنه كان يعرف مع ذلك أن هذا الراهب لم يكن يحب اناستاسيا ، وكان بإمكانه يعرف مع ذلك أن هذا الراهب لم يكن يحب اناستاسيا ، وكان بإمكانه وعلى الرغم من كل سلطة الكنيسة فإن الحبر لم يكن ضمانا لمستقبل أمراته ووريثه ، كانت الضمانة الوحيدة هي في أن يحافظ على حياته الشخصية كدرع ودريئة حتى يبلغ ولي العهد سن النضج .

كان بإمكانه أن يتخلص من كل أولئك الدين عارضوا مخططاته لولا أن أناستاسيا كانت تعارض الشدة وسفك الدماء في البلاط . « فلنحارب أعداء روسيا لا أن يحارب بعضنا بعضا » . فتلك الأخلاق الحليمة التي تتالق بالحكمة كانت الى أبعد الحدود من تأثير القيصرة التي تقوم سعادتها على تخفيف آلام الآخرين ، كانت بعد كل نصر في سلحات القتال تمنح الحرية لعدد كبير من الاسرى على أنها نعمة من نعم الله . ومن أجل هذا تمكن رحالة غربي أن يقول عن إيقان في عام ١٥٥٨ : « اعتقد أنه ليس من أمير في السيحية من هو محبوب أكثر منه » .

وفي الكريملين كان إيقان يعيش عيشة الترف ، ولم يكن يظهر إلا في اثواب بهية من اللهب مرصعة بالأحجار الكريمة او في ملابس ارجوانية متوهجة وفراء ، وكان يتصرف بكبرياء عظيمة ويتلقى العرائض من الجميع حتى أن أفقر الناس في البلاد ولأول مرة في التاريخ الروسي كان

بإمكانه أن يجد السبيل مفتوحاً أمامه الى ملكه . وفي مجلس البويلر كان شعلة نشاط ، وكان عضاء هما المجلس يحق لهم بكامل حريتهم أن يدا فعوا عن آرائهم حتى ولو كانت متعارضة مع رايه ، وفي بعض الأحيان أكان أرد التشيف يعلرضه بشكل صريح دون أن يحمل عليه أية ضغينة . وفي أغلب الأحيان كانت آراء أرد اتشيف الصائبة تقود خطاه ويتبعها بينما في حالات أخرى كان يصر على رايه كما حدث في موضوع الحرب في ليقونيا وكان أرد اتشيف ينصاع في النهاية الى أوامر القيصر ، لم يكن يقطع الرؤوس ولا يحرق الناس في المحارق ومع ذلك كانوا يطيعونه كما لم يطيعوا أي حاكم غيره ، ولو أنه طلب الى شخص « أن يشنق نفسه الم يطيعوا أي حاكم غيره ، ولو أنه طلب الى شخص « أن يشنق نفسه الم يطيعوا أي حاكم غيره ، ولو أنه طلب الى شخص « أن يشنق نفسه الم يطيعوا أي حاكم غيره ، ولو أنه طلب الى شخص « أن يشنق نفسه الم يان ذلك الشخص يخرج طواعية لتنفيذ الأمر ، وقد ترك الرجال شعورهم تنمو وتطول عندما أعجبه ذلك ولم يعودوا الى الحلاق إلا عندما عادت البسمة الى شفتيه ،

وعند اداء واجباته الدينية كان القيصر يظهر ورع رجل من رجال الدين الدين كانوا يعيسون في القرون الوسطى كما كان مخلصا بشكل ملحوظ للكنيسة وللمتروبوليت ماكاري . ولم ترتد إصلاحاته ثوب الاغتصاب واالاستلاب الذي قدر لها البعض أن ترتديه . وكأن همه الأساسي هو أن يكون الرهبان رهبانا حقيقيين يقيمون الصلاة لا تجارا ولا مزارعين لأن فسماد الأخلاق إنما أتى من التجارة والجري وراء المنافع. وكان يشتجع التقشف والزهد حتى أنه لم يشهد أحد مثل ما قام به من صوم لا من حيث الشدة ولا من حيث عدد الأيام . وكان يوزع الصدقات بسخاء وعلى أوسيع نطاق كما أنه أنفيق الكثير من الأموال على بناء الكنائس . وقد ارتفعت الكاتدرائية التي امر ببنائها في الميدان الكبير دليلاً على شكره لله على النصر الذي منحه إياه في قاران ، ارتفعت رائعة الجمال أمام عينيه وأطلق عليها اسم كاتدرائية الشفاعة للسيدة العذراء. وبعد ست سنوات من بدء حفر اساساتها كان بناؤها قد تم . ولم يكن قد أتى بعد قاسيلي بلاجهيني أو ( قاسيلي البريء ) لينتقص من قدر القيصر بسبب خطاياه فينسب اسمها اليه . والخلاصة انه لم يكن في حياة إيڤان ما يمكن أن يلام عليه .

و فضلا عن ذلك بدا أن غضب الله قد هدا . فغي عام ١٥٥٣ تم عن طريق الصلاة طرد الطاعون الذي تفشى في نو فغورود وبسكوف . والله الذي دعا اليه ولي العهد ديمتري عوض عنه في السنة التالية بولي العهد إيشان . وأبدى الله رحمته أيضا بحمايته موسكو مرات عديدة من غزو الوثنيين . وبارك إيقان في ذريته بأن اعطاه ولذا آخر هو فيدور Fédor اللي ولدته اناستاسيا عام ١٥٥٨ . والآن إذا كان على واحد من هذين الولدين أن يموت فإن الآخر سيبقى لوراثة العرش . والرغبة المتعصبة في أن تبقى وراثة العرش في أبنائه تعود الى حماسته المتطرفة في حبب واحترامه لابيه وامه المتوفيين . والشفقة التي حملها هذا اليتيم على بتمه بقيت في كيانه حية تحيط بها قناديل نذرية غير قابلة للانطفاء . وقد باتسم الله ايضا للحرب المشبوهة التي خاضها إيفان في الغرب ، وبشفاعة من العدر عالقدسة استسلمت نارفا إليه .

على أن حرب ليقونيا كانت مشروعاً تم تنفيذه برغبة من القيصر .

اما أرداتشيف وسبلقستر وكوربسكي وكثيرون آخرون فقد عارضوا افبها ولم ينقصهم حتى افت نظر القيصر الى أنه إذا اصابه زكام او مرضت القيصرة والأولاد فإن ذلك سيكون عقاباً من الله على مثل هذا المشروع الملعون وفي تشرين الثاني نوفمبر من عام ١٥٥٩ ذهب إيشان وأناستاسيا للصلاة في دير موزهيسك ولكنهما عندما كانا على وشك الإياب الى موسكو وقعت القيصرة فريسة المرض وكان في رفقتهما سبلقستر الذي بدلا من أن يأخذ بالصلاة بلغت به الوقاحة أن رأى في ذلك دليلا على غضب العلي الأعلى . أما أرداتشيف الذي كان مسؤولا مسؤولية جزئية عن رحلة القيصر فقد فاته حسن التنبؤ في هذه المرة . ولم يكن ثمة دواء . والأسوا من ذاك أنه لم تكن توجد زحافة مناسبة لنقل المريضة الى موسكو . فمم كانت تشكو أناستاسياً على وجه الدقة والتحديد ؟ لا احد يعرف ! . أما الرأي الذي يقول بأن سماً سكب الها

في كأسها فليس إلا من قبيل التخمين . على أن حالة القيصرة لم تكن مجرد وعكة بسيطة لأن اناستاسيا كانت مريضة بشكل جدي وتتطلب معالجة بدون تأخير . ولم يكن الدفء وبقية اشكال العناية متوفرة في دير موزهيسك المتقشف القاسي خلال الشتاء . وكان القيصر الشديد القلق غاضبا الى أبعد الحدود . وكان نقص العناية الذي تعرضت له المريضة لحظة وقوعها في المرض سببا في تفاقم حالتها التي أودت بها في المريضة التالية الى الموت .

ومن العجيب ألا تصل الينا عن مرض أناستاسيا أية تفاصيل حتى ولا عندما ادعى كوربسكى بعد بضع سنوات بأنها تعرضت للسم . ومما لا شك فيه أن الطبيب الإنكليزي ستانديش استدعى لمشاورته ولكننا لا نعر ف عن ذلك شيئًا، أما القيصر فلم يكن يعتقد أنها ماتت بالسم ، وكانت إىسابتها الأولى قد وقعت في تشرين الثاني نوفمبر من عام ١٥٥١ ولكنها ابلت نصف إبلالة من مرضها ثم ما لبثت أن تعرضت لنكسة خطيرة في تموز بوليه من عام ١٥٦٠ وبالرض نفسه . وزاد في حالتها سوءًا تعرضها لرعب شديد إذ نشب حريق في الأرباط دفعته الربح الشديدة فانتشر مزمجراً مهدداً بتدمير المدينة كلها كما حدث في سنة زواجها . ووصل الدخان الى الفرفة التي كانت ترقد فيها واستطاعت أن تسمع زمجرة النبر ان وترى من النافلة العكاس اللهب الأحمر حتى أصابتها هزة عصبية لم يستطع تهدئتها الكاهن ولا الطبيب ، وبدل القيصر كل ما يستطيع ، فحملها بعيدا عن الخطر بأقصى سرعة حارسا محفتها حتى بيتها في قرية توليمنسكو بالقرب من موسكو ثم عاد ليعمل مع كل حاشيته للسيطرة على الحسريق . وقد نجم في ذلك على الرغم مما سببه الحسريق من خسائر جسيمة .

واخيرا عاد الى اناستاسيا فلم يجدها قد هدات بعد ، كانت تهذي ونتخيل انها ما زالت في وسط المدينة التي تلتهمها النيران ، ولم يكن

ا كهان ولا الطبيب بقادرين على التخفيف عنها كما لم تستطع ذلك صلاة الاحتضار الرهيبة القلقة التي رفعها إيفان • وفي السابع من آب أغسطس في الساعة الخامسة صباحاً أسلمت القيصرة الروح .

وسكب شعب موسكو الدموع. أما القيصر فقد تبع الموكب الجنائزي منتحبا حاسر الرأس من التاج .



### الفصل التاسيع عشر

#### نكية أرداتشيف و سيلقستر

يبدو أن طباع القيصر تغيرت بعد موت أناستاسيا ، وربما عاد إلى ما كان عليه قبل التوبة والهداية في عام ١٥٤٧ . وقد مارس حياة سليمة ومستقيمة خلال ثلاثة عشر عاماً صديقاً للفقراء وأكثر القياصرة اللين عرفتهم روسيا فطنة وبعد نظر ، لقد تركنا « الرهيب » مشغولا بحرق لحى سفراء بوسكوف المنقوعة بالقودكا ، ومنذ ذلك الوقت مر فاصل زمني طويل كان فيه إيقان يتصرف تصرف ملاك ، فقد طرد من قلبسه شياطين العنف والفساد وأوصدت أناستاسيا عليهم الباب بعيداً عنه ، أما الآن فقد انفتع هذا الباب من جديد ودخل منه الشياطين جائمين ومتعطشين للانتقام ،

وكانت الكنيسة الأرثوذكسية تعلم أن الاستسلام الياس معنساه ارتكاب أبشع الآثام ، والأخطر من ذلك التشكك بالعناية الإلهية وإنكار الإيمان والاعتراض على إرادة الله . ومن البديهي أن اليأس لدى الصلف من الناس ليس إلا سخطا على النفس وليس له مثل هذه النتائج ، ولكن إيفان كان مطلق الإيمان ويعيش مع الله ويفسر كل حادث ، في ضوء أعمال الإله تجاهه هو نفسه ونحن لا ندري ما أمكن للقيصر أن يقوله في يأسه الأن إخباري العصر لم يفيدونا بشيء في هذا المجال ، فهسل شتم الإله الخالم ؟ ، هل لعن كما فعل أيوب نور حياته ؟ . « فليهلك اليوم الذي ولدت فيه والليل الذي قيل فيه إن ولذا ذكرا قد حملت به أمه ؟ » .

ما نعرفه أنه أثناء الجنازة وخوفا من أن يرتكب عملا عنيفا تجاه نفسه رافقه أخوه يوري وابن عمه فلاديمير وذكره المتروبوليت بأن على المسيحي الا يقف من النكبة موقف الياس ، ونحن نجد التفسير الرئيسي لحالته العقلية في هذا الظرف في أن القيصر أنصر ف بعد الماتم الى الشراب، ولم يمض أسبوع واحد على الحادث إلا وكانت أنه عشيقة بين ذراعيه ، « فبعد مسوت القيصرة بدأ القيصر في أن يصبح همجيا ونزاعسا الى الفحشاء » كما وصفه أحد كتاب العصر (١) ،

طبعاً كانت الحاشية كلها تذرف الدموع ولم يكن ثمة إلا تعاز واحزان ووجوه كالحة ، ولكن ما أن تغير مزاج القيصر حتى وضع البويار جانبا حزناً لم يشعروا به قط ، فقد كانت اناستاسيا صديقة لشعب موسكو الفقير الذي حزن على موتها حزناً صادقاً ، كانت نقية جداً وفاضلة جداً بحيث لم يكن بإمكان طباعها تلك أن ترضى البلاط ، وأقاربها آل زاخارين كانوا محدثي نعمة في اعين النبلاء بالورائة ، وكان القيصر قد احتفظ بضغائنه على سيلقستر وارداتشيف فكان يدعو هذا بالكلب وذاك بالمنافق ، ولم يكن من الصعب أن تصل الى آذانه دمدمات بالكلب وذاك بالنافق ، ولم يكن من الصعب أن تصل الى آذانه دمدمات عنهما كل هذا الزمن الطويل » .

في اثناء مرض القيصرة كان القيصر قد قاطع سيلقستر الذي قسام بركاته لإيفان وانسحب الى الصحراء في دير يقع على بعد بضع مئات من الكيلو مترات من موسكو ولكنه قريب مع ذلك ويساعد على الرجوع السريع افيما او رضي القيصر عنه ، فهل صلى هناك من أجل شفاء اناستاسيا ١٩. إذن لكان ذلك عظيم الفائدة له ، فلو انه كان يقدر النفوذ الذي كان يتمتع به على ضمير القيصر وإرادته لكان من المهم جدا بالنسبة له ان تتماثل القيصرة للشفاء ، اما انه أراد بها الشر فيما مضى وفضل إقالة ولى

<sup>(</sup>۱) مخطوطات استيثود 'Synode رقم ٣٦٤ .

لعهد لمصلحة الأمير فلاديمير اندرييقتش فهذا شيء لم يستطع القيصر قطعا ان ينساه . وماتت اناستاسيا . فحلت النكبة بالكاهن وفقي الى ابعد الأديرة وأكثرها كآبة في ذلك العصر وهو دير شولو قتسك على البحر الأبيض حيث طواه النسيان وابتعد نهائيا عن العالم وانقطع نفوذه في لتاريخ حتى النا لا نعرف كيف مات . ونحن نجد وصفا لخيبة أمل إيفان العميقة بسيلقستر في احدى رسائله التي يقول فيها إنه لم يكن لديه الرغبة قط في أن يحاكم هذا الكاهن في هذه الحياة العنيا بل ستكون المحاكمة هناك حيث تمثل نفساهما أمام « الحمل الألهى » .

وكانت أوهام القيصر أقال من ذلك تجاه « الكلب » ارداتشيف الرجل الذي رفعه من الأسفل ليجعله في الواقع وزيره الاكبر والمدير الرئيسي لروسيا ، وأقيمات دعوى لم يكن أرداتشيف مخولا بالثول أمام المحكمة للدفاع عن نفسه فيها ، ولم يكن له في المجلس الا القليل من الأصدقاء . وقاء تشفع به المتروبوليت كما فعل من أجل سيلقستر من قبل ولكن شفاعته رفضت . وقدر إيقان أن باستطاعته التخلي عن الحكمة وعن سلطة الكنيسة فأصدر أمره باعتقال الكسي أرداتشيف في دوريات حيث مات هناك بعد شهرين بالحمى كما يقول البعض أو مقتولا كما قال آخرون أو مسمما نفسه مقرأ بدلك بذنبه لأن ضميره لم يسمح له بمتابعة الحياة ، إلا أننا يجب الا ننسى كم كان على فسميره لم يسمح له بمتابعة الحياة ، إلا أننا يجب الا ننسى كم كان على الانسان أن يكون قويالبنية كي يتمكن من تحمل قسوة السجن في القرن السادس عشر .

ونحن لانكاد نشك بأن أرداتشيف كان رجلا ذا شجاعة وحصافة ، فعظمة الملوك لاتتاتى غالباً إلا من مقدرتهم على اختيار الرجال ذوي الكفاءة والشرف ليسندوا إليهم أعمال الإدارة . وعندما هاجم القبصر بشدة مناقب أرداتشيف فإنما كان يهاجم صدق حكمه على الرجال في باكورة شبابه . والنجاح الذي لقيه عهده حتى ذلك الوقت إنما بعود بإلى فطنة هذا المستشار أكثر من دعوته الى أية ظروف أخرى . وخطا هذا المحظي أنه لم يقف إلى جانب القيصر في عام ١٥٥٣ عندما اعتقد أن

أيثان كان على وشك أن يموت وأن من الأفضل مسائدة فلاديمسير اندربيقتش . ولكن هذا الموقف الحكيم أخرجه من دائرة الاعتسراف بالجميل والولاء البسيط لأنه كان إهانة فادحة لم يقل أحد إنه طلب عنها الصفح والغفران . وقد انتظر أيثان وراقب واستمر في الإفادة مسن خدماته ولكن الرباط الشخصي بينهما كان قد انقطع . وفيما عدا ذلك يقال إن ارداتشيف نفسه كان طيباً وطالما وزع الصدقات عن سعة وسخاء ، وكان يحتفظ في منزله بعشرة ممن اصابهم الجدام وإبقوم على تغسيلهم بيديه .

بعد أن تخلص القيصرس سيلقستر وارداتشيف فكر القيصر بأنه المحسن صنعاً لو طلب النبلاء إلى قسم ولاء جديد ، وكان هؤلاء قد سروا من النكبة التي لحقت بحديث النعمة ولم يصلوا إلى اعماق طباع القيصر ولم يفهموا أنه كان في بدء سلسلة من الأعمال الانتقامية التي كان قد صبر عليها طويلاً حتى الآن ، فهو سينتقم من كل اولئك اللين وقفوا ضد القيصرة في ١٥٥٣ ومن خلفاء أولئك اللين اساؤوا إليه وهو في طفوالته .

لقد انصب غضب القيصر في بادىء الأمر على خاصة الكسي الرداتشيف فقام فجأة باعتقال أخيه دانيال الذي كان جندينا باسلا وبطلا في عدة حملات وأمر بإعدامه على الفور دون أية جريرة أو اتهام وحتى بدون أن ترد كلمة الخيافة على أي لسان فإرادة القيصر ليست بحاجة لأن يكون لها أسباب ، وهكذا قتل دانيال أرداتشيف وقتل معه ابنه ذو الإثني عشر عاما من العمر ولا يعرف أحد كيف قتلا ، ونحن إنما نلحظ مافي هذا العمل من وحشية بمقارنته بلطف معشر القيصر خلال سنواته الثلاث عشرة السابقة ، فالقيصر الواسع التقى الآخد بالنصيحة المعتدل في حكمه يرتكب مثل هذه الجريمة المنيفة المثيرة ، وكان يعرف أنها جريمة أو بالأحرى « جريمة فظيعة » ، وهكذا من أجل أن ينتقم انفسه من الإله ارتكب هذه الخطيئة الدنيئة وعيناه بصيرتان مفتوحتان لقد كان إيقان اكثر ذكاء من رئيس الكنيسة ماكاري الذي كان يعتقد

بالسحر والسحر الاسود كما كان قادراً ... رهذا مافعله دون شك ... على إرسال الكثيرين من السحرة إلى المحرقة . أما في هذه الحقية فلم يكن إيفان يؤمن كثيراً بالسحرة ويعرف جيداً أن ألكسي أرداتشيف لم يمارس عليه نفوذاً آخر غير نفوذ ذكائه وعقله . فعندما كان يلسس الشطرنج معه لم يكن أرداتشيف يستعمل الاحصنة ولا يتخذ أي تدبير لمحاصرة ملكه . وعندما احترقت موسكو حتى اساساتها في عام ١٥٤٧ رفض القيصر قبول نظرية المتروبوليت بأن الحريق كان من عمل السحرة بل رأى في هذه المصيبة هقاباً من الله على الخطايا . ويمكننا الآن أن نفكر بأنه عندما كان يخضع لسيطرة الخمرة كان يسمح بنشر الإشاعية عن بعض الاشخاص بأنهم كانوا سحرة وكان يامر بقتل بعض الناس تعويضاً بعض الضربة التي وجهها الله إليه .

وكانت أبشع خطاياه الجديدة مقتل ماري مادلين وأبنائها الخمسة وكانت ماري ملالين هذه أرملة تخلت بعد وفاة زوجها عن العالم ودخلت في حالة من الزهد والتقشف عن طواعية وطهارة وقيدت جسدها بسلاسل انتهى بها الأمر إلى أن اخترقت اللحم ، وبعد سنوات من الصيام والتأمل والصلوات وصلت المرأة العجوز إلى مرتبة القداسة التى أثرت في خيال الجماهير حتى نسبوا لها لقدرة على الشفاء ، وكانت بطبعها في خيال الجماهير حتى نسبوا لها لقدرة على الشفاء ، وكانت بطبعها حانية على الفقراء والبؤساء وهذا مافتن بها الكسي الرئاتشيف ، وربما بتأثيرها كان يغسل بيديه المجلومين اللين كانوا يقطنون عنده ، وكان من المعروف عنها صلاتها الحميمة مع أرئاتشيف ، وكثرت الأقاويل في من المعروف عنها صلاتها الحميمة مع أرئاتشيف ، وكثرت الأقاويل في السيطرة على عقل القيصر فامر هذا بقتلها وقتل أولادها .

وتلك كانت خطة إيفان أن يقتل الأسرة كلها لا أفرادا منها فحسب. وليس ذلك بسبب من حدر أو خوف من أن يقوم الأبناء الأحياء بالانتقام لوت آبائهم وإنما كان بدافع من وحشية محضة وعندما يقضي على الاسرة كان يصادر ممتلكاتها.

وهكذا فإن القيصر الشهير « ذا البلاط الذهبي » الذي كان قد لقيه الرحالة الغربيون قد تحول الآن إلى كائن غريب مثير للسخرية يحمل أتاجه مائلاً قليلاً على رأسه ويترنح في القصر بعد العشاء برفقة خظيات جديدات من نوع جديد ، ولم يعد ثمة من أرداتشيف مستقل أربب ولا سيلقستر كفي ليرفع يده باسم الملك سيد الجميع ، فغرائز القيصر الجديدة هي التي كانت تتحدث إليه في أذنيه عن النساء المرغوبات وعن ثواج جديد ، واعلن إيفان انه يريد الزواج من إحدى اخوات عدوه ملك بولونيا ثم أصبحت هذه النزوة التي صدرت عن رجل ثمل فكرة ثابتة ، وقد بدا له في غراوره أنه ليس عليه إلا أن يطلب من سيجسموند أوغست أجمل أخواته حتى يحصل عليها على الفور ، وهكذا طلب من سفرائه أن يتفحصوا هؤلاء الفتيات ويروا من هي التي ينبغي من بينهن إرسالها أن يتفحصوا هؤلاء الفتيات ويروا من هي التي ينبغي من بينهن إرسالها أكثرهما امتلاء ، وإذا كانت إحداهما قد تجاوزت الخامسة والعشرين أفهذا سبب كاف لغض النظر عنها ، كان ينبغي الا تكون يابسة العود وإنما سليمة وبدون عاهة وعيب ،

وكان القيصر يعيش بين مخالب حياة داعرة دمرت حياته الدينية نفسها . فقد نسي الصيام او اهمله ولم يعد يذكر الا قسوة ماضيه وتجربته مع النبلاء في صغره فأخل يعامل حتى الاتقياء الحقيقيين امن البويار على انهم منافقون وبدا أنه أغفل في تصرفه هذا شرف روسيا . وفي وجوهم بقيام ضجة في القصر . وكان القيصر الثمل نفسه يحمل قناعا وجوههم بقيام ضجة في القصر . وكان القيصر الثمل نفسه يحمل قناعا أيضا وحاول أن يضع قناعا على وجه الأمير رينين فرفض هذا مبادرته وانتزع القناع من يعد القيصر ورماه على الارض وداسه بقدميه . وانتزع القناع من يعد القيصر ورماه على الأرض وداسه بقدميه . المجلس فلا أريد أن أكون الاحمق الغبي » ، هكذا قال الامير . وغضب إيمان غضبا شديدا وطرده من القصر . وبعد بضعة أيام الرسل من اغتاله . ويوري كوريسكي إنه قتل بينما كان راكعا في الكنيسة ، ولكن كوربسكي

كان دائما يروي الأحداث في اسوا ظروفها لأن القيصر قال في احدى رسائله أن رپنين لم يمت في الكنيسة ولكنه قتل على كل حال لأنه أبدى ملاحظة للقيصر .

ونحن نستطيع ان نضيف عدرا هو ان القيصر كان ينوي يومداك إسلام نفسه لتوبة جديدة تكون نهائية ويتنازل عن العرش ويقص شعره على هيأة الرهبان ويقضي بقية ايامه في دير القديس سيريل القاسي في بييلو أوزيرو حيث كان قد عاقب العديد من رعاياه ، وكان يسوغ حالات سكره بقوله: « لقد قتلوا اناستاسيا » أو يكتب الى كوربسكي: « لو انهم لم يفصلوني عن جبيبتي لما صار هذا العدد الكبير من الضحايا » . وإنه لن السائغ أن نتامل أنه على الرغم من هذا التغير الكبير الذي كان يعانيه فانه لم يكن يتنكر لايام السعادة التي عاشها مع اناستاسيا ، وعلى الرغم من أنه كان يسعى لزواج حديد في أسرع وقت فان ذكرى القيصرة الفقيدة كانت لا تزال مقدسة في قلبه ، وعلى الرغم من أهماله لبعض الصلوات فأنه لم ينس قط أن يصلي من أجل أناستاسيا وأن يقوم باسمها بالعظيم من الصدقات ، ولكن سفراءه كانوا قد مضوا للتجسس على أحوال الاختين البولونيتين ولم يخطر على بال إيقسان قط أن أحلامه كانت مستحيلة البولونيتين ولم يخطر على بال إيقسان قط أن أحلامه كانت مستحيلة التحقيق .

كان سيجسموند يكرهه ويعارض مخططاته منذ أن اتخذ لنفسه لقب القيصر . وكان في تلك اللحظة في حرب مع روسيا بعد أن أعلن نفسه حامياً لليفونيا وطالب الروس باخلاء أراضيها . ولم يكن جيشه قد التقى بعد بجيش القيصر ولكن تصادما وشيكا كان مقدراً له أن يحدث في أي وقت على الحدود الليتوانية .

ومن البديهي أن يصاب سيجسموند بالدهشة ولكنه لم يقل فورا إن ها الزواج غير معقول لأن البولونيين لا يقولون (لا) أبدا بشكل صريح و قدم مو فدون من موسكو الى فرصوفيا ليروا أختي الملك ويقوموا فاختاروا كاترين التي كان لها ألهر الأكبر على كل حال و وابدى

سيجسموند اوغست ملاحظة هي انه لا يعارض الزواج من حيث المبدأ وإن كان يفضل أن تكون المرشحة له هي أنا وعلى شرط أن ينال موافقـــة الأمبراطور وضمانا على أن اخته ستبقى على مذهب الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ، وهكذا اعطى موافقته او بدا للناس أنه أعطاها بينما لم تكن له في الواقع النيسة الى ذلك . كان على العكس يريد أن تكون كاترين والسلام بعيدين عن متناول إيقان . وتم إرسال الماريشال زيمكو ڤيك الى موسكو يحمل شروط الملك في الزواج . فالقيصر ينبغي له أن يتخلى لتاج يولونيا وليتوانيا عن مدن نو ڤفورود وبسكوف وسمولنسك وكذلك عن الأراضى المتاخمة لليقونيا . وقد وصل سيمكو ڤيك إلى موسكو في السادس من شباط فبراير عام ١٥٦١ محملا بعروض كثيرة كل منها أكثر ازعاحا من الأخرى ، وكان يروى بين الناس أن سيجسموند أرسل له بدلا من امراة « حصانا أبيض » . ولكن بما أن سيمكو ڤيك قد مكث أثني عشر يوما في موسكو فربما لم تكن مهمته مدمومة الى هذا الحد . ومع ذلك فان الشروط التي قدمها كانت مطبوعة بشيء من الاحتقار الذي لم يتسامح معه إيڤان . وهكذا تخلى عن فكرة ارتباط زواجي مع بولندا وقرر الانتقام منها في ميادين القتال .

ولكن القيصر بنا متيما . فهو على الرغم من انه لم يشاهد كاترين فقد كان وطد نفسه على الزواج منها ولم تكن إرادته تحتمل المعارضة . ويقال إنه كتب الى سيجسموند ينبئه بأنه حفر حفرة ليطمر فيها راس ملك بولونيا عندما سيقطعه له . وسواء كان ذلك صحيحا ام لا فاتنا نستطيع أن نتخيل رغبته باهراق اللام يغسل به مهانته . أما البلاط فقد حل الأمر محمل الاستخفاف تماماً كما كانوا يقولون: «اناستاسيا كانتعلبة ولكن كان يوجد غيرها » ، والآن كانت كاترين أبعد من أن تكون وحيدة عصرها فالبولونيات كن نوجات صالحات » وفي امبراطوريته نفسها كان يوجد من هو أفضل منها ويعدن بمباهج أكبر في الزواج . وكان الأمراء يوجد من هو أفضل منها ويعدن بمباهج أكبر في الزواج . وكان الأمراء مفاتن ابنة أحد الأغنياء من الشر كسة وأحضروا هذه الفتاة المسلمة الى مفاتن ابنة أحد الأغنياء من الشر كسة وأحضروا هذه الفتاة المسلمة الى

البلاط فرفعت نقابها لترى كيف يحكم إيثان على جمالها . كلا لم يكن الأمراء الشراكسة مبالغين . كانت ابنة تيمغربوك جميلة . ولكي يخفف القيصر عن ضميره ويقدم 'لراحة لجسده قرر الزواج منها . ولكن لم يكن ذك بدون شعور منه بالخطيئة أن ترك نفسه يسمى لهذا الالتحام الجنسي اللنس . كانت لحظات توبته شديدة . وعلى الرغم من قراره المرضى بالتخلي عن العرشر وأن يجعل من نفسه راهبا كان يشعر بعائق كبير يقف دون هذا التقشف هو تخليه عن الجنس . ولا بــد أن المتروبوليت كان منذ موت اناستاسيا ومن اجل هذا السبب يطالبه دائما بأن يتزوج من حديد . ولولا الكنيسة وشعوره بأنه برتكب خطيئة لكان قد فضل اتخاذ هذه الفتاة الشركسية خليلة له . ومن أجل إعدادها للزواج تم تعميدها ولكنها لم تكن تحمل في حياتها الزوجية ظلا من شعور مسيحي لتكون قادرة على أن تكون أما جديدة الطفال إيفان . كانت جاهلة أسيوية أبنة قبيلة تجهل روسيا جهلا تاما ، والغريزة والتربية لدى النساء في القبائل الآخدة بتعدد الزوجات تجعلان هؤلاء النساء قادرات على الارضاء في فراش الزوجية ، وكانت ابنية تيمغريوك بدائية شهوانيسة ، وتروى الأسطورة التي ربما كانت تسعى للاضرار بها أنها بعد زواجها كانت ذات أخلاق متساهلة . وقد أعطوها اسم ماري عند التعميد واحتفل بزواجها في ٢١ آب اغسطس عام ١٨٦١ قبل اربعية أيام من بلوغ إيڤان الحاديسة والثلاثين من العمر .



## الفصسسل العشرون

# القيصر يصبح أكش نزوعا للحرب

في خلال الصيف من عام . ١٥٦ قام جيش كبير مؤلف من سنين الف رجل بين فرسان ومشاة ومعهم اربعون من آلات الحصار وخمسون مد فعا من اصغر عيار بحملة احتلت مدينة فيلتين الحصيئة واخلت السيد الكبير السابق فورستانبرغ اسيرا وارسلته الى إيفان، وقد عامله القيصر بلين ورفق كان يحتفظ بهما دائما للملوك الهزومين واعطاه إقطاعا في كوستروما حيث قضى بقية ايامه بسلام .

وفي عام ١٥٦١ عندما تم هجر مشروع الزواج بين إيقان وكاترين ارسل سيجسموند اوغست جيوشا دون أن يكونه واثقا من نجاحها الدفاع عن ليقونيا . وبما أن الفرسان التيوتون كانوا دائما يتعرضون المصائب فقد كانوا على حق في افتراض أنه نيته انما كانت الاستيلاء على جزء من أرض دولة كانت تحتضر . فالسويد كانت قد دخلت ريقال بناء على اتفاق ، والسيد الكبير كتلر تخلى علنا عن السلطة وكان اقتسام ليقونيا بين جاراتها على وشك أن يتم ، وفي الثامن والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر ١٥٦١ أعلن سيجسموند أوغست نفسه ملكا على ليقونيا ورضي كتلر بأن يكون تابعا له ، ولكي يرد ردا حاسما على طلب القيصر بد كاترين قام سيجسموند أوعست فعقد معاهدة زواج مع السويسد بخطوبة اخته كاترين من جان دوق فنلندا والوريث لعرش السويد وحدث الزواج في عام ١٥٥٢ ، وكانت بولونيا منذ قرون عديدة تتمنى أن تصبح دولة بحرية وبدا أن هذه الوحدة العائلية قد أمنت الها منفذا على بحر

البلطيق . ولكن من اجل دعم مثل هذه الادعاءات كان لا بد من ضمانة من قوة مادية . ولم ينتظر إيفان اكثر من ذلك إذ كتب الى تواد جيشه انه في حالة حرب مع ليتوانيا لأن الحرب جرت في الواقع ضد ليتوانيا لا ضد يولونيا اي ضد غراندوق ليتوانيا لا ضد ملك يولونيا رغم انهما كانا شخصا واحدا .

وكان إيفان قد عقد العزم على ان ينتقم لنفسه من الإهانة التي وجهها له سيجسموند اوغست برفضه طلبه الزواج من اخته . ولم يكن لفزو الجبوش الليتوانية ليفونيا واستيلائها على اراض منها باسم سيد جديد من الاهمية في نظر إيفان ما كان للاهانة الشخصية التي وجهت إليه . فحشد احد اكبر الجيوش التي حشدها للمعركة في حياته حتى ليقدر عدده بمائتين وثمانين الفا من الرجال ، وربما كان هذا الرقم مبالفا به بأن اضيف إليه العدد اكبر ممن تبعه من خلائق .

وكان إيفان قد خسر بعض افاضل قادته من امثال دانيال ارداتشيف المتوفى والأمير ميشيل فوروتنسكي الذي نفي مع عائلته الى بييلو اوزيرو والأمير ديمتري كورلياتيف الذي قتل مع افراد عائلته ، وقد اختفى هؤلاء جميعهم بسبب صداقتهم لألكسي ارداتشيف ، وكانت تلك خسارة كبيرة للجيش ، وإذا استثنينا ابن عمه فلاديمير اندربيقتش الذي بقي سالم الراس حتى الآن فان هيأة أركان الحرب كانت مؤلفة من الأسيويين بوجه الخصوص ، وكما أو أن نفوذ زوجته الجديدة كان هو السبب فان إيفان كان محاطا بعدد من التتر والشراكسة المتحمسين سواء اعتنقوا وبيكبولات ، ولكن بقي عليه طلب المساعدة والنصيحة من الأميرين إيفان موتيسلا قسكي وبطرس شويسكي اللذين كانا يقودان الجيش في ليڤونيا خلال عدة سنوات ، ولم يكن إيفان شيرميتيف قد وضع بعد في السجن، ولم يكن كوربسكي قد لاذ بعد بالفرار ، ولذلك خدما كلاهما في الجيش ولم يكن كوربسكي قد لاذ بعد بالفرار ، ولذلك خدما كلاهما في الجيش الكبير الذي أعده إيفان .

بمثل هذا لجيش الهائل الذي لا يعد ولا يحصى والذي يتألف نصفه من الشرقيين مشى ايفان الى ليتوانيا وكأنه أحد الخانات الكبار . ولم يكن سيجسموند يتخيل أن بامكان ايفان ان يحشد هذا العدد الكبير من الجنود والواقع أنه لم بصدق ذلك . فأصدر امره لقريبه رادزيويل بان يتقدم مع اربعين الفا من الرجال حشدو في منسك ، ولكن رادزيويل أصابه الخوف عندما أصبح وجها لوجه أمام هذه ( القبيلة ) الروسية الزاحفة . وفر الليتوانيون وقد أخذ منهم الذعر والفزع كل مأخذ أفواجا أفواجا أمام القيصر الذي بلغ في الحادي والثلاثين من كانون الشاني يناير ١٥٦٣ أسوار مدينة بولوتسك التجارية الكبيرة ، وفي السابع من شباط فبراير كانت قد سقطت دفاعاتها الخارجبة بعد الهجوم عليها ، وفي الخامس عشر سقطت المدينة كلها وأضاف ايفان

ولم يكن الميتوانيون قد دافعوا عن مدينتهم الا قليلا ، لذلك لم يكن غضب الروس من الشدة بحيث يعملون السيف في رؤوسهم بل اكتفوا بنهب المدينة كما فعلوا من قبل في قازان، وكانت الغنائم كبيرة إذ استولى القيصر على الخزينة وعلى كل ما كان يملكه الاغنياء من المواطنين ، واتخذت كميات كبيرة من المدهب والفضة طريقها الى موسكو ، وكان من سكان المدينة عدد كبير من اليهود اللهين سببوا للمغيرين من الصعوبات اكثر مما سببه تجار التتر عند فتح قازان ، وقد قام القيصر بتعميدهم بالقوة ومن قاوم منهم اغرق في النهر ، ومحيت الكنائس اللاتينية من الجذور ثم كرست من جديد ووضعت فيها مخلفات ارثوذكسية ، وقام التتر بقتل اعداد من الرهبان العائدين للكنيسة الكاثوليكية الرومانية .

وأرسل القيصر ابن حميه ميشيل بيمغريوك الذي اعتنق المسيحية بدون شك في الوقت نفسه الذي عمدت فيه اخته الرسله القيصر برسالة شخصية الى القيصرة ينبئها فيها بالنصر الجديد وارسل معه الى المتروبوليت صليباً مرصعاً بالألماس . كان إيفان راضياً عن نفسه . فما في قازان عام ١٥٥٢ اعاده بعد أحد عشر عاما في بولوتسك . ولا

ينبغي ان ننسى أنه اصبح الآن أقل اهتماماً بالصلاة ، فبتأثير من زوجته المسلمة كان يحارب اكثر ويصلي أقل . ومع ذلك كان عليه أن يقاتل في سبيل الله حتى عندما كان خصومه من أبناء دينه المسيحيين ومن هنا أتت بدون شك هجماته على اليهود . ولكن كان من الصعب عليه أن يخفي ما كانت تحمله هذه الحرب من كفر وزندقة لانها كانت حرب عدوان . حرب انتقام شخصي يكمن فيها الفيظ والكيد . كانت بولوتسك مدينة حصينة جدا و فتحها كان يؤمن للقيصر امتلاك ليتوانيا كلها للالك كان سعيدا لانه اظهر لسيجسموند او فست أنه أكبر وأقوى سطوة منه . ومع ذلك كان بامكان ملك بولونيا أن يحصل على الصلح بشرط أن يتخلى عن كل ليفونيا ويسلم كاترين . « ولكن متزوجة من دوق فنلندا ! » ، وماذ يهمنا في ذلك ؟ " فالقيصر سيحتفظ بها رهينة ويولي شخصها اعظم احترام .

وعندما راى الجيش الذي احتسل بواوتسك ضعف ما واجهه من مقاومة قام يجتاح البلاد مهددا مدن فيلنا وموتيسلاف ومدمرا المزارع والقرى وجامعا كمية كبيرة من الغنائم ، وعلى الرغم من ان سيجسموند اوغست كان من خير الملوك الذين حكموا بولونيا كما تدل على ذلك سمعته لا انه لم يكن ملكا محاربا ، ولم يكن على راس جيش يمكنه تصغية حساباته الشخصية مع القيصر المتعجرف ، وقد سمع انهم أتوا معهم الى بولوتسك بتابوت فاحر صنعوه في موسكو ليكون مسكنا له اذا وافق هواه ، فقرر الابتعاد ما أمكنه عن هذا التابوت ، كان خائفا جدا ، لذلك أرسل برسالة الى خان القرم ينصحه فيها بالافادة مس الفرصة وقيادة التتر الى موسكو التي غدت بدون دفاع ، وهو عرض عجيب من ملك مسيحي يقدم الى وثني(\*) وقد وعده النخان ، ولكن من الصعب عليه ان يقود فرسافه القساة عبر المروج المغطاه بالثلوج

<sup>(</sup> المعر من خان القرم وثنيا بل كان مسلما ولكن المؤرخ استعمل مفاهيم ذلك المصر . المترجم ــ المترجم ــ

وهكذا لم يتحرك ومن حسن حظ سيجسموند وليتوانيا ان ايفان كان قلقا وقد تلاشت حماسنه للقتال واكتفى بالاستيلاء على بولوتسك وبدلا من ان يفيد من الفرصة ليضم إليه اكبر جزء من ليتوانيا اتخلق قراره بالعودة الى حياة النعيم والمباهج والاحتفالات التي تنتظره في موسكو وقد امر بان يعاد النظر في سكلن بولوتسك فيطرد منها الاناس الخطرون وتنزع الاسلحة من الباقين وبنى فيها تحصينات حديثة باسرع ما يستطيع وترك حامية تحت قيادة بطرس شويسكي وفاسيلي وبطرس سيربراني وأخيرا عقد هدنة مع سيجسموند اوغست يناقشان اثناءها شروط الصلح وكان ذلك تخفيفا كبيرا عن كاهل ملك بولونيا الذي وعد بلرسال مفوضين مطلقي الصلاحية الى موسكو لهذه الغاية دون ان يكف مع ذلك عن تحريض التتر بالمسير اليها واتخذ القيصر طريق العودة الى عاصمته ليتلقى التهليسل والتحيات من شعبه ويحصل على بركات الكنيسة المعتادة ثم اسلم نفسه الشرب ليصبح اكثر جنونا واشد قسوة و



### الفصل الحادي والعشرون

#### عودة إلى عنف اشــد

كشف سلوك القيصر غير المنطقي عن نوع من المرض العقلي بل ربما عن إصابة زهرية في المخ ، وكان من الصعب التنبؤ عن مكان ضربته القادمة . وكنا قد أشرنا من قبل إلى أنه كلن قد صمم على الانتقام من الزمرة التي رفضت في عام ١٥٥٣ اداء قسم الولاء إلى ولي العهد ديميتري الذي أصبح اليوم في عداد الأموات . ولكن ما فعله في الواقع بعد موت أناستاسيا لم يكن يدخل في عداد هذا المنطق . فقد رافقه في حربه في ليتوانيا ابن عمه فلاديمير اندرييفتش الذي كان يكن له أعظم تقدير . وبعد أن أحرز النصر أرسل برسالة خاصة إلى والدة الأسير وهي الأميرة الطموحة أفروسيين التي كانت تعيش في أراضيها في ستاريتها ، ولا بد أن هذه الأميرة فهمت عند ذاك بأن بإمكانها أن تعود إلى الحظوة عندما سمع لولدها مع حاشية كبيرة بالقدوم اليها للاحتفال بعودة الجيوش الظافرة ، ولكن ما أن مضت بضعة إيام على ذلك حتى أجبرها القيصر على أن تصبح راهبة ونفاها إلى بيبلوزيرسك ذلك حتى أجبرها القيصر على أن تصبح راهبة ونفاها إلى بيبلوزيرسك

وفي موسكو استقبل الشعب إيقان استقبال الظافرين إذ اراد ان يحيي ذلك الاستقبال المسرحي الذي حظي به لدى عودته من فتسع قازان . وكانت القيصرة الشركسية من أجل أن تقلد أناستاسيا قد ولدت في غيابه أبنا له . ولكن هذه العودة لم يكن لها بهاء عودته من

قازان لأن الاستيلاء على بولوتسك لم يكن نصراً للمسيحية ، ومع ذلك فقد كان الحادث مناسبة لإقامة عدد من ولائم القصف والتسلية .

على ان اشد ما ارتكبه إيشان من أعمال القسوة غير المعقولة كان اعتقاله الأمير إيفان شيريميتييف أحد أبطال الحرب وصديق القيصر الذي وقف الى جانبه عام ١٥٥٣ والرجل التقي ذي الحياة الفاضلة . وقد القي به في زنزانة نتنة وأخضع المتعذيب بالرغم من أن أية تهمة محددة لم توجه اليه . ثم نفي بعد ذلك الى كيريلوف وصدر أمر بمصادرة أملاكه ولكنهم لم يجدوا شيئاً لأنه كان قد أعطى كل شيء اللفقراء . ويدخل القيصر الوقح العديم الشعور زنزانة شيريميتيف المقيد بالسلاسل ، فهل فعل ذلك من أجل أن يرى الأمير أنه لا شيء وأنه هو القيصر كل شيء ؟ . كل ما نعرف عما دار بينهما من حديث يتلخص بالسؤال التالى : « أين خبات أموالك ؟ » .

عام ١٥٦٣ كان عام وفيات ، ففي اواخر نيسان أبريل توفي قاسيلي آخسر أبنائه بعد خمسة أسابيع من ولادته ، وفي السنة نفسها توفي المترو ووليت ماكاري فانكسرت بذلك حلقة آخرى من الحلقات التي كانت تربط إيفان بالماضي ، وكان ماكاري قد سعى منذ بعض الوقت لأن يبتعد عن البلاط حيث رأى أن الأمور صارت تسير في مسار سيء ، وكان يفهم انه أصبح عجوزاً جداً بحيث لم يعد يستطيع أن يوجه التأنيب الى القيصر على خطاياه ، كان ينبغي وجود متروبوليت أكثر شباباً ونشاطا القيصر على خطاياه ، كان ينبغي وجود متروبوليت أكثر شباباً ونشاطا الصحراء ليعيش فيها سنواته الأخرة في تقشف وزهد لولا أنه كان ينصح المحراء ليعيش فيها سنواته الأخرة في تقشف وزهد لولا أنه كان ينصح دائماً بالانتظار حتى وافته المنية أخيراً وجعلته ينسحب من المسرح الذي لمب فيه دورا ذا شأن ، ولا شك في أن المتروبوليت في أثناء حياته لم يكن الرجل الذي يقدم النصيحة الحكيمة ولم يمارس على إيفان نفوذا يكن الرجل الذي يقدم النصيحة الحكيمة ولم يمارس على إيفان نفوذا سليماً جداً وملائماً ، وإنما كان قد أصبح مند زمن طويل شيخاً وعاجزاً لا عن الصلاة .

وفي تلك السنة ذاتها وقع يوري اخو القيصر الصغير مريضاً ثم غادر الحياة واقيمت له في الكريملين جنازة حافلة بدا فيها إيفان شديد التأثر ، كان يوري عطوفا محبا ولم يقف قط في وجه اخيه لأنه لم يكن طموحاً ولا ذكياً ، كما كان موالياً وصديقاً ممتازاً للقيصرة أناستاسيا . الما زوجته اوليانا فكانت ادراة صالحة جدا وتكاد تشبه اناستاسيا في سلوكها وتصرفاتها ، وبعد وفاة زوجها دخلت الدير عن رغبة منها وطواعية ، ولكن القيصر فرش لها مقصورتها فرشاً باذخاً كما لو انه لم يشا أن تضحي بطيبات هذا العالم، ووجب على أخت الإحسان المتواضعة أن يكون لها بلاط وحاشية حتى ولو كانت تسكن مقصورة في دير ، إلا أن أوليانا كان لها عناد المتدينة الناعمة فاعترضت على محبة القيصر المفرطة فكان أن اغتاظ وغضب غضبا شديدا وامر بقتلها .

ثم وجهت التهمة للأمير فلاديمير اندرييفتش بعدم الولاء . وقد استخدموا لذلك كلمة نيپراڤدا Nepravda التي يمكن ترجمتها بالنفاق أو عدم الصدق ، وشمل الاتهام امه أفروسين أيضا . ولكن القيصر سامحه بفضل تدخل عدد كبير من الأشخاص على أن ينسحب الأمير الى ممتلكاته في ستاريتسا وأن يبدل حاشيته بحيث يستطيع إيفان أن يتلقى معلومات جديرة بالثقة عن أعماله ونواياه . وهكذا يكون القيصر يتلقى معلومات جديرة بالثقة عن أعماله ونواياه . وهكذا يكون القيصر قد قام بعمل متناقض وغريب بأن يظهر له محبته وعطفه في الوقت الذي يضعه فيه تحت المراقبة تم يدهب بين الحين والآخر الى ستاريتسا مدعوا الى ولائمه .

وكان إيقان في تلك الفترة يتسلح دائماً بعصا طويلة من الخشب تنتهي بسن من الفولاذ . كانت عصا ضخمة طولها مائة وعشرون سنتمترا ذات حربة ثقيلة ومقبض حسن النقش ، وقد اعتاد القيصر أن يضرب الناس بهذه الحربة فيؤدي بهم الحال احيانا الى الموت . ولم يكن أحد يدري مسبقاً ما إذا كان القيصر غاضبا أو حسن المزاج اوقد بدا بأن يكون ذا نزوات إجرامية ، وبدا الخوف الأكبر منه في عام ١٥٦٣ وهو التاريخ الذي بدؤوا يطلقون عليه فيه لقب الرهيب « Le Termible » . ولم يؤد

زواجه ولا انتصاره في ميدان المعركة الى التلطيف من طباعه وما ان بدأ به الأمر بموت اناستاسيا حتى كان بديهيا أن يستمر فيه وأن تتفاقم حالته الى الأسوأ بمرور الوقت و وتجنب الناس الدخول في خدمته ولوث القضية المسيحية فكانت النتيجة أن عاد الصليبي فيشينفتسكي الى وطنه وقدم خضوعه السيجسموند الوغست وكان ملك بولونيا مستعدا للتسامح مع همله الصليبي على شرط أن يخدم في الجيش الليتواني ويقاتل الروس رفاقه السابقين في السلاح ولكن الرجل الشريف لم يقبل فاسلمه ملك بولونيا الذي لم يكن ذا ذمة ولا عهد الى السلطان التركي الذي دبر له ميتة قاسية .

وهرب الأميران الشركسيان الكسي وغبريال الى بلاد الأعداء ، كما ان من المؤكد ان عسددا كبسيرا من الروس تركوا في ذلك الوقت روسيا ووضعوا انفسهم في خدمة بولونيا ، وكان الأشهر من بينهم هو الأمسير اندري كوربسكي الذي كان فيما مضى صديقا حميما للقيصر في زمن الصبا . وقد لجأ الى قولملر ودخل في الجيش البولوني ، وفي إحسدى المرات كتب الى إيفان من مكان أمين ، ويروى أن القيصر عندما تلقى الرسالة التى بثقله على العصا الحديدية التي وضعها فوق قدم الرسول الواقف امامه حتى خرقها ، ثم امر الرسول بفتح الرسالة فجساء فيها ما يلى:

« الى صاحب جلالة كانت فيما مضى صافية وقد جعلها الله مشهورة بفضله ولكنها الآن أظلمت بالخطايا والكراهية الشيطانية التي تحرق قلبها وتميت فيها الضمير. أيها الطافية الاوحد بين اكثر الاسياد ضلالا في العالم اسمع هذه الكلمات! في زحمة الألم الذي يخنقني لا استطيع أن أكتب إلا القليل من الكلمات ولكنها ستكون الحقيقة ، لماذا تغرق في الياس رجال الله الاقوياء وزعماء الحرب الاشداء الذين أرسلهم لك العلي الاعلى سافكا دمهم المقدس هم الذين حملوا النصر الى كنائس الله ؟ .

البويار كانوا خونة والمسيحيين سحرة والضياء ظلمة واللطف مرارة .
اليس بهؤلاء الرجال كنت قد كسرت نير التتر ؟ . اليسوا هم الله ين استولوا على حصون الألمان على شرف اسمك ؟ . ثم كانت مكافأتنا الموت فهل تعتقد نفسك خالدا ؟ . اليس هناك إله ومحكمة عدالة ينصبها العلي الأعلى لمحاكمة القيصر ؟ . في اضطراب قلبي لا استطيع ان اذكر كل ما سببته لي من الم ، لن اقول إلا شيئة واحدا هو انك حرمتني من روسيتي المقدسة ، والجراح التي تلقيتها في خدمتك افوض امرها الى الله فهو يقرا ما في قلبي . لقد تفحصت ضميري ووزنت اعمالي وتقصيت خفي افكاري فلم اجد البرهان على انني تجنيت عليك . لقد قدت كتائبك ولم أدر ظهري قط للعدو وكان مجدي مجدك . ولم أقض في خدمتك سنة أو سنتين وإنما عدداً كبيرا من السنوات وفي العديد من المساريع القاسية الجريئة دون ان ارى أمي ، محروما من زوجتي وبعيدا عن بلدي العزيز . احص جروحي وأحص معاركي ترني لا أبالغ ولا اتباهي فالله يعرف كل شيء ، فإليه اتضرع على أمل ان يشفع لي القديسون وجدي الأمير فيدوريار وسلافسكي .

لقد انفصلنا عنسك الى الأبد وان ترى وجهي بعد اليوم إلا يوم الدينونة الرهيب ، ولكن دموع الأبرياء تعد لقتل جلادها . فاخش الأموات ، اولئك اللدين قتلتهم . ذلك لأنهم سيحيطون بعرش العلي الأعلى سائلين الانتقام . ان ينقلك جيشك . وكلمات المتملقين لن تجعلك خالداً عصياً على الموت ، ونبلاؤك التافهون ، اولئك الذين هم الساعة رفاق تخنثك ومفاسدك يقودون إليك أبناءهم لإرضاء شهواتك الداعرة ، اولئك البويار لن ينقلوك .

فلتندفن معك هذه الرسالة التي بللتها بدموعي لكي تظهر معك امام محكمة الله ، آمين ، كنتبت في قولمار من املاك الملك سيجسموند سيندي الذي آمل بفضل الله أن أحصل منه على العفو والعزاء في تعاستي وسُسقائي . . بعد ان سمع القيصر ما جاء في هذه الرسالة امر بكل برود ان يقاد حاملها للعذاب كي يحصلوا منه على معلومات اخرى ، ولكن الخادم كان رابط الجاش فهدا غضب القيصر حتى انه وجد الرسالة ممتعة ، فهي كما لو ان كوربسكي قام بهجوم خاطف غير منتظر في لعبة شطرنج ، وقبل ان يرد إيفان عليها اخذ وقته في التفكير ، كان نوعية اخرى اعمق من طراز كوربسكي ، ورغم كل شيء فإن كوربسكي كتب القيصر وعن القيصر ، ولم يكن يعرف اسباب تصرفاته فإن علم النفس يقبع دائما وراء التاريخ ، ولقد غدت كتاباته قطعا مقدسة في المتاحف ومصادر شمينة جدا لدراسة عهد إيفان ، ومع ذلك فإننا إذا اتبعناها بعماء فإن التاريخ يمكن ان ينخدع ، وقد اجاب إيفان :

« ايها الشقي ، لماذا تهلك نفسك بالخيانة ١٠ لماذا تنقذ جسدك الفاني بالفرار ١٠ إذا كنت صادقا وفاضلا فلماذا اردت ان تتجنب الموت اللذي يمكن ليدي ان تقدماه لك وترفض تاج الشهداء ١٠ خيلاء وخديعة للعقل ان ياتي الموت بسلام للنفوس . خلا مثلا على ذلك رسواك ، فهو تحت التعديب وحتى على ابواب الموت لم يشا أن يخون سيده ، فاخجل من ان ترى نفسك هاربا من غضبي ومحملا نفسك ونفوس اجدادك جريمة الخيانة ، ذلك لانهم اقسموا يمين الولاء لجدي ليس من اجلهم وحدهم وإنما من اجل ذريتهم ايضا » .

كان جواب إيقان طويلا لأنه راجع فيه مهنة الأمير كوربسكي العسكرية وأبدي له بالتفصيل أنه لم يكن مكللا بالمجد كما تهيا له . فقد كان الأمير كوربسكي يحضر وليمة بينما كان الخان يلوذ بالقرار وتركه يمضي دون أن يلحق به أية خسارة . وبعد ذلك لم يتمكن مع خمسة عشر ألفا من عساكره أن يقهر أربعة آلاف فقط من الليتوانيين . ولم يشهد الاستيلاء على استراخان : « لم تنعم قط برؤية المدينة . . . وعندما أسلم الله قازان إلينا ماذا كنت تفعل ؟ . قمت بالنهب . . . في بسكوف، وتظاهرت بالرض . . . فلولا عصيانك هذا وعصيان الكسى ارداتشيف

لكنا الآن اسياد ليڤونيا كلها . . . وادعيت الله اهرقت دمك ؟ . حسنا . لقد اهرقنا نحن عرقنا ودموعنا بسبب تمردك وعصياتك . » .

اما القسوة فقد انكرها القيصر تماما ، فلم يطلب أحد قط كشف حساب من ملوك روسيا عما إذا كانوا قد سامحوا أو قتلوا رعاياهم .

« هذا ما كان وهمذا ما سيكون . وأنا لم أعد طفلاً . وملكاتي الفكرية كافية بفضل الله وفضل السيدة العدراء الطاهرة والقديسين الشفعاء . وأنا لا أطلب النصائح من الرجال فبفضل الله ستكون روسيا مزدهرة ونبلائي يعيشون في سلم وصداقة . أما أصدقاؤك فهم وحدهم من يتآمرون ويجنحون للشمر ، أنت تهددني بمحكمة المسيح ، ولكن الا تظهر قدرة الله هنا على الأرض ؟ . إنها لهرطقة مانوية (\*) . اتظن أن الله لا يوجد إلا في السماء وأن الشيطان لا يوحد إلا في الجحيم ؟ . كلا ، وأن سلطان الله في كل مكان في هذه الحياة الدنيا كما في الحياة الآخرة . وأنت تريد أن تحيط ضحاياي بعرش الله . . . وتلك هرطقة آخرى . فإذا تبعنا قول الحواري « فإن أحداً لم ير الله » ، وأنت تطلب مني أن فإذا تبعنا قول الحواري « فإن أحداً لم ير الله » ، وأنت تطلب مني أن أدفن رسالتك مع جثماني ، وأنا أجيبك : هل أنطفاً فيك آخر قبس من أدفن رسالتك مع جثماني ، وأنا أجيبك : هل أنطفاً فيك آخر قبس من ألسيحية ؟ ، ذلك لأن المسيحي ينبغي أن يموت على محبة وإحسان المسيحية وسخيمة .

واخيرا ، وبدافع من خيانة عظمى ، انت تسمي مدينة قولمار منطقة نفوذ الملك سيجسموند متطلعا الى نوال نعمائه ومتخليا عن مليكك الذي اعطاه الله إليك ، لقد اخترت مليكا الفضل! ، إنهليكك هو عبد العبيد ، فقل من العجيب ان يكيل له المدائج عبد ؟ . لقد انتهيت . فقد قال لنا سليمان الا نبدد كلامنا على الحمقى ولا شك في انك واحد منهم! » .

<sup>(\*)</sup> نسبة لماني منشىء الديانة المانوية في فارس . المترجم ـ

اما كوربسكي فقد غدا مستشار سيجسموند اوغست وكو فيء على اذلك بمنحه إقطاعاً في كو قيل في بولونيا . واما أنه كان خائناً لبلاده حتى ولو كان يحكمها طاغية فتصرف من الصعب الدفاع عنه . ولا بد لنا من افتراض أن كوربسكي كان يامل في اختفاء القيصر عما قريب بواسطة يد منتقمة مما يعطيه الفرصة للعودة الى دوسيا ، ولكنه بمساعدته التر على غزو روسيا وتسهيله لهم الوسائل لم يبد خائنا لليكه فقط وإنما للكنيسة وتقاليد دينه أيضا . واخيرا مشى الخان والتى الحصار على ريازان ولكن المدينة كانت منيعة جدا فانسحب وقد لحقت به الهزيمة والمخذلان ، وانضم كوربسكي وبقية الفارين الروس الى الجيش البولوني الليتواني ومشوا مع رادزيقيل لاستعادة پولوتسكولكنهم فشلوا هم ايضا ، فقد قاتلت جيوش القيصر قتالا حسنا على الرغم من وحشية مليكها وبدا واضحا أن فرار كوربسكي لم يتسبب في زعزعة المرش . وكان بإمكان إيقان لو أنه اراد أن ينتهز الفرصة أن يبدأ انطلاقة جديدة والمعنوي ،

وزاد في طبيعة إيقان الحذرة المتشككة انقلاب كوربسكي عليه ، ولم هدىء انتصاراته شيئا من قلقه . كان يعض شفتيه وهدو يتطلع الى البويار والى بلاطه اللهبي المصفوف أمامه في القصر اثناء العشاء ، ويصفي للاحلايث ويستقبل ناقلي الأقاويل ويشجعهم بما يقدمه اليهم من مكافات ، ويجتهد في أن يقنع نفسه بوجود مؤامرة واسعة عليه دون أن يستطيع الحصول على معلومات في هذا الموضوع لعدم وجود أية مؤامرة في الأصل ، وقد أوقف العديد من الناس وعلبوا ولكنهم عندما كانوا يسألون لم يكونوا يكشفون شيئا لأنهم لم يكونوا يعرفون شيئا ، ويبدر أن القيصر منذ التوبيخات التي وجهها اليه كوربسكي صار اكثر تطلباً للدماء ليقدم اليه ردا أفضل في زعمه مما جاء في الكتاب المقدس ، وكان المتروبوليت أثاناسيوس قد استقدم من دير شودوف ، ولم يكن يملك المتروبوليت أثاناسيوس قد استقدم من دير شودوف ، ولم يكن يملك من المبادرة أكثر من أي كاهن في البلاط ولا يجرؤ أن يوجه إلى القيصر أي

لوم أو تأنيب . أما المقربون الجدد من أمثال الكسي باسمونوف وميشيل سالتيكوف وأثناسيوس فيازيمسكي وإيفان شيبوتوڤي فكانوا أفراد حاشية يصفقون للرذيلة ويشجعون القسوة والفجور .

في كانون الأول ديسمبر عام ١٥٦٤ قرر القيصر القيام بعمل خارق يمكن من خلاله بشكل ما أن يتنبأ المرؤ بغرابة الفترة الأخيرة من عهده ، فقد ترك المدينة ومضى مفامرا في أمكنة مجهولة ليس لها اتجاه محدد تاركا اختيار طريقه « لإرادة الله » ، وفي الساعة الأولى من يوم الثالث من كانون الأول ديسمبر تجمع عدد كبير من الزحافات المكدنة الى احصنة مع سائقيها فوق الثلج في ساحة الكريملين واقيت حفلة وداعية في كاتدرائية السعود . وكان البويار الذين حضروا الاحتفسال يتطلعون الى بعضهم مشدوهين لانهم لم يكونوا على علم بشيء ، واعطى المتروبوليت اتناسيوس بركاته وهو يجهل هو الآخر نوايا القيصر ، وكان العمال مشغولين بتحميل الزحافات باللهب والفضة والاحجار الكريمة يأتون بها من القصر ، واستقر القيصر والقيصرة وطفلاه في زحافتهم ، وركب أيضا السكرتيرون وعدد من الوظفين وانطلقت القافلة بالجميع دون أن تترك وراءها أي عندوان ،

وفي اللحظة التي اتخذ القيصر فيها طريقه كان التجار والأمراء قد قبلوا يده ، ولكنهم عندما راوا حرسه من الفرسان وخيول الجر التي تجري غزا الخوف قلوبهم ، فهذا السفر الغريب بدا علامة شؤم لهسم ولموسكو . وقد انقلب هذا الخوف الصغير إلى ذعر كبير عندما تلقوا في مدينتهم أولى الرسائل التي بعث بها القيصر بعد سفره والمتي يقول فيها : « بما أنني عاجزعن تحمل الخيانات التي تحيط بي فقد هجرت الدولة وذهبت حيث يقود الله خطاي » .

وليس الأمر أن شعب موسكو خشي عقاب القيصر فإن إيفان لم يكن ايتكلم في ذلك، لقد قال ببساطة إنه تعب منهم وإنه يهجرهم كما يهجر زوج متمرد زوجته وبيته، فالملك الذي تلقى البركات هجرهم «فماذا نفعل الآن

بعد أن هجرنا ملكنا وسيدنا ؟ » • بعد قليل من الوقت تعطلت التجارة ولم تعد الدكاكين تفتح ابوابها وبقيت البيوت مغلقة وغزا الشعسب الكريملين يطالب بضحايا كما كان قد فعل بعد الحريق الكبير • فهو برىد أن يعرف من من البوياد اغضب القيصر ليجعله لقمة سائغة بين فكيه ا .

كان ذعرا شبيها بما يصيب خلية النحل عندما تموت ملكتها . فقد خرج الناس جماعات من منازلهم يتوقعون الخطر والهم الشديد .

وعقد المتراوبواليت مؤتمرا مع البويار . كان ينبغي القيام بشيء ، وناقشوا في البدء احتمال إرسال المتروبوليت إلى القيصر يتوسل إليه في الإياب . ولكن اثناسيوس لم يكن يجد في نفسه القوة ولا السلطة المعنوية الضرورية للتأثير على إرادة العاهل . وبدلا من ذلك الف الاساقفة وفدا منهم يذهب إلى القيصر باسم المدينة . ومضوا ليتذللوا إلى سيدهم تحت الثلج وأتى بعدهم الأمران إيفان ديميتر يفتش بييلسكي وإبقان موتيسلافسكي وكل البويار ورجال الحاشية ونبلاء اقل قيمة وموظفو البلاط ولم يجرؤ احد على التخلف .

وفي اثناء ذلك كان القيصر قد اقام مع آل بيته نهائياً في مدينة صغيرة تقع إلى الشمال الغربي من فلاديمير على بعد مائة وستين كيلو مترا من موسكو هي الكسندروف التي تسمى بوجه عام سلوبودا الكسندروفسكا، وكانت على وجه التأكيد المكان الأكثر غرابة مما يمكن ان يشير به الله كملجا وسكن لسيد لبلاد ، وفي الخامس من كانون الثاني يناير ١٥٦٥ وصلت إليه سرية التوبية والندامة والكل يتوسلون البه بالعودة ويستدرون شفقته المعروفة عنه ، كان بإمكانه أن يهجر بلاطه ولكن كيف يمكنه أن يهجر معابد العاصمة المقدسة ومخلفات القديسين ولكن كيف يمكنه أن يهجر معابد العاصمة المقدسة ومخلفات القديسين بل حارس الكولة فحسب بل حارس الكنيسة أيضا ) فمن سيحافظ في غيابك على إيمانسا في حقيقته ونقائه ؟ ، من سينقذ ملايين النفوس من اللعنة الأبدرة ؟ » .

إن استنزال سلام النفوس من قيصر كما لو كان المسيح كان مهيئا حقا بعض الشيء ، ولكن هذا التملق كان محسوراً ومدبرا خير تدبير . وسجد الجميع وبقي القيصر وحده منتصب القامة كما لو أنه كان يتمتع بتمثيله للسلطة المطلقة ، وهم لم يتوسلوا إليه من أجل أن يعود لتسلم سلطته الزمنية على الأجساد والأرزاق فحسب وإنما أن يتسلط ضمئا على النفوس أيضا حتى ولو أوردها مورد اللمنة والهلاك . ووعظهم إيفان طويلاً ، ولكن هذه الموعظة لم تكن إلا تمهيدا كلامياً لإعلان حقيقة نوارياه .

« ومع ذلك فإنني بدافع من محبتي للأب اثناسيوس والكم وللأساقفة والمطارنة الحجاج اوافق على العودة إلى العرش ولكن على شرط ان اكون حرا في إعدام الخونة بمحض إرادتي وان اعاقب ـ رغم استيائي ـ حتى بعقوبة الموت والسبجن ومصادرة الأملاك دون أن اتعرض لحرمان الكنيسة أو نواياها السيئة » . هذا ماقاله إيقان للمستعطفين .

واستقبل المستعطفون هذا الكلام بدموع الفرح. « افعل بنا ما تشاء، ولكن عد إلينا! » وأبدى إيفان إعجابه بخضوعهم وطلب من معظمهم وهو يبتسم أن يبقوا ليحتلفوا معه بعيد الفطاس في الكسندرون.



# الفصل الثاني والعشرون

#### عملية انتقام

في الثاني من شباط فبراير عام ١٥٦٥ قام القيصر بدخول عاصمته التي كان قد تركها قبل شهرين بينما كانت آلاف الجماهير تبكي مس الفرح وهي راكعة على ركبتيها تتطلع إلى العائد إليها ، ومع ذلكا فإن المرء إذا القى نظرة عجلى على هذه السحنة الإلهية رأى فيها مظاهسر سريبة من عدم الانسجام ، فالقيصر الفتي المهيب الذي لم يكن له من العمر إلا اربعة وثلاثون عامنا كان شاحباً منحني الظهر وله شعر مبعثر ، وبما أنه كان قد اقتلع شعر لحيته فقد بدا كمجنون ، ومابقي من تلك اللحية كان مشعثاً ، وبدا رأسه أصلع ونظرته ثابتة كما لو كانت عينه حولاء ، وتحت جبهته المتغضنة كان يختبىء كلمنا تصميم حار على انتقام ماتل ، ولم يكن حسن الشكل ولا معتنياً بمظهره ، يرتجف ويضطرب منه كما لو كان يعانيهمن الم أو من رغبة في الانتقام ، هكذا قام يدخوله فمه كما لو كان يعانيهمن الم أو من رغبة في الانتقام ، هكذا قام يدخوله الغريب إلى المدينة تحت قرع جميع النواقيس بينما كانت زحافاته التقدم ببطء فوق الثلج المتجمد .

وعندما وصل إلى الكريملين أصدر أوامره في عدة أمور ، فأولا هو لن يقطن الكريملين وأن عليهم أن يبنوا له بأقصى سرعة ممكنة بيتا حصينا في وسط المدينة بين مساكن الشعب بين أرباض ونيكيتسكايا ، ثم عدد من حديد أخطاء البويار وحصل من الكنيسة على تأكيد بألا تقوم بأية انتقادات على ماسيقوم به من تدابير ضد أولئك اللين تسببوا في سخطه وغضه . وعبر عن مقاصده بانتفاء ألف شخص من بين النبلاء ليكونوا حرسا

شخصياً له ويقوموا على خدمته وسيطلق على ها الجيش اسم أوبررتشينا Opritchina وهو اسم انشأه بنفسه ، ولم يكن معروفا من قبل في روسيا ولابد انه كان يحتوي على دلالة جديدة ، وقد خصصت بعض الشوارع في موسكو لسكنى افراد الاوبريتشينا بينما طلب من سكان هذه الشوارع أن يغتشوا لهم عن ماوى في شوارع أخرى ، في الوقت نفسه وضع خدم القيصر مخططاً سهروا جيداً على صياغته اينظم سقوط الحق في المواريث واعلاة تقسيم جديد للممتلكات والشروات والضرائب .

وكان هذا المخطط توسيما لافكار القيصر الأولى التي راودته بتأثير من الكسي ارداتشيف عند وضع قانون العقوبات عام ١٥٥٠ . وقد وضع في الحقيقة ليحل الاوبريتشينا محل كبار البارونات والأمراء الاقطاعيين ويهدف الى إقامة أوتو قراطية تعتمد على خدم مأجورين بدلا من أوتو قراطية مزعجة تعتمد على نبلاء مستقلين اقوياء وموسرين ، وكانت الاوپرويتشينا اشبه بنظام جزويتي فاسد تضمن له الكنيسة سلفا عفو الله عن كل ما يرتكبه من جرائم باسم القيصر ـ ويضع ضميره تحت تصرف إيقان لانه يتلقى مرتباته لقاء هذه الخدمات .

اما البويار اللاين لم يكونوا جزءا من الأوپريتشينا فانهم سيشكلون الزيمشينا . وستكون واجبات الأولين مكرسسة للقيصر بينما تخصص واجبات الآخرين للادارة المدنية ويقتصرون على خدمة الدولة بعيدا عن البلاط ، وكان اول عمل للقيصر هو أنه سحب من خزينة الزيشينا مائة الف روبل ليدفع منها مصروفاته في الكسندروف ، وازداد بخله بمقدار ما كانت تزداد قسوته ، واضافت مصادرة الأملاك والارزاق الشخصية مديدة لأعمال القتل ،

كان إيقان قد وصل في الثاني من شباط فبراير ، وفي الرابع منه بدأت أعمال الاعدام . فقتل الأمير الكسندر غورباتوف شويسكي قائد حلة قازان الشهير ومعه ابنه بطرس الذي كان له من العمر سبعة عشر

عاما ؛ وتم ذلك في الساحة الحمراء وسط مشهد مثير اللدموع . فقد كأن ينبغي ان يقطع رأس الابن أولا ، ولكن الأب لم يتمكن من تحمل مشهد ابنه يقتل أمام عينيه فوعدوه بأن يوضع رأسه أولا على قاعدة النطع، وعندما تدحرج الرأس على الأرض أخذه الابن بين بديه وقبل وجهه الداكن قبل ان يسلم نفسه للجلاد .

وفي اليوم نفسه قتل عدد آخر من البوياد ، ووضع الأمير ديمتري السيفيريف على الخازوق ليتحمل أفظع الميتات وبقي السيء الحظ ينازع ايوما كاملا وهو يبتهل حتى آخر لحظة الى المنقذ الفادي، وكان أحد الله تعلى عراسهم الأمير بطرس غورنسكي الذي ألقي القبض عليه وهو يهم بالفراد من المدينة على حصانه ، وكان التفسير الوحيد لهذه الاعدامات هو رباط المودة الذي كان يربط هؤلاء الضحايا بالأمير غوربسكي ، ولكننا لو توخينا الصدق فان بعضهم نجا من اللوم والتوبيخ ، كما أن القليل من اللاين هلكوا كانوا على صلات حميمية مع الأمير الهارب أو يحلمون في اتباع خطاه .

ولم يقتصر العقاب العمام الذي فرض في ذلك اليسوم على اعمال الاعمدام ، فكثيرون من الذين نجوا من سلطة المجلاد تم نفيهم الى اقاصي البلاد . وقد اضطر بعضهم في بعض الحالات ان يدفعوا كفالة بمبلغ خمسة وعشرين الف روبل ليضمنوا عدم تركهم للبلاد .

ومع ذلك كان ثمة بعض التسامحات • فالجندي البطل الأمير ميشيل فوروتنسكي اللي كان منفيا الى بييلو زيرسك أعيد الى موسكو • ونال ياكولييف احد أقرباء القيصرة أناستاسيا نال العفو في اللحظة الأخيرة بتدخل من الكنيسة •

وهكذا تم تدشين عهد ارهاب عميق بدا بتنظيم الأوپريتشينا . فقد اراد القيصر الجالس بين معظييه باسمانوف وفازيمسكي وسكوراتوف ان يتوسع في مخططه فاختار من بين أبناء البوياد افتاهم واعنفهم طبعا

اليشكل من بينهم حرسه الخاص الجديد . وتم إنشاء صيفة قسم خاص بهم 6 فكان ينبغي عليهم الا يعرفوا احدا ، لا أبا ولا أما إلا القيصر . وينبغي عليهم ان سيكنوا سوية ولا يترددوا على مساكن افراد الزيمشينا ولا منازل التجار . والواقع أن القيصر لم يجند في هذا التنظيم الف رجل فحسب وإنما ستة آلاف قدمت لهم الإقامة المجانية واضيف إليها دخل صغير ، وغدا اثنا عشر الفا من الأشخاص بدون مأوى ليخلوا مكانهم لأفراد هذا التنظيم . وكان هؤلاء الحرس من الأوپرويتشينا هم الأبناء الصيفار في عائلاتهم فكانوا فقراء ولكنهم الآن وفي سحبة قلم وجدوا أنفسهم نسبيا أغنياء وبعد أن تقلدوا السلطة التي أوكلت اليهم اخذوا فورا في اضطهاد جيرانهم كي يجملوا منازلهم وممتلكاتهم لأنهم كانوا في الحقيقة فوق جيرانهم كي يجملوا منازلهم وممتلكاتهم لأنهم كانوا في الحقيقة فوق فرض الفرامات على الجنح والجرائم ويجلدون علنا اي انسان حتى يدفع ما يطلبون .

هـــلما الحرس الأمبراطوري المؤلف من ســـتة آلاف من رجــال المصابات أرهب الشعب . كانوا كلاب صيد للقيصر وبقية شعبه كانوا الطرائد ، ولذلك كان بعضهم يضع في بعض المناسبات على راسه قناعا يمثل رأس كلب . ومن الصعب علينا أن نصدق بعض المؤرخين اللين يؤكدون بأن هؤلاء الحرس الستة آلاف كانوا كلهم يخرجون عادة براس الكلب هذا ويحملون مقارع في قرابيس سروجهم .

وبعد أن أنشأ إيقان هذه الآلة الرهيبة للتخريب انخرط من جديد في التوبة والصلاة ، ولكن كان من علامات تقاه المميزة الا يصلح ابدا ما قام به من شر ، فكان يترك الشر يستمر والضحية تحترق حية دون أن يقوم بحركة واحدة لابعاد اللهيب ، وقد انتهت الآن حقبة الخطايا التي تلت موت أناستاسيا لتحل محلها حقبة من التعصب الحزين ، لقد كانت تقوى إيقان في سنواته الأولى تحت تأثير سيلقستر أكثر لمانا بينما عقله الآن قد لفه ظلام من عمل الشيطان ، فكان يتلوى تحت الم التوبة والصلوات وهو مجبر في الوقت نفسه على الاستمرار في اغضاب الله .

وكانت ريبته تزداد أيضا ، وتملكه في موسكو جنون من الارهاب لم يكن يستطيع للتخلص منه إلا أن يقوم بعمل عنيف ، وخيل إليه أنه سمع ناقوس موته في الكريملين ، ثم بدد كل أمل في إزالة مخاوفه شهاب ساطع عبر السماء فتملكه قلق سوداوي لأنه لم يكن ثمة شخص يؤمن بالنجوم أكثر منه ، ولم يكن بيته الجديد في موسكوعلى الرغم من حصائته وحسن حراسته يكفي لاعطائه الشعور بالأمان ، فخلف كل جداد في العاصمة كان يتربص قاتل ، هذا على الأقل ما كان يعتقده ومن العجيب أن أحدا لم يفكر قط باغتياله ، ذلك لأن الروس كانوا قرويين بطبعهم وكانوا أبدا عاجزين بشكل يستدر الشفقة عن قتل أولئك الذين يكيلون لهم الاضطهاد والعداب ، لقد كان إيفان المحارب القاسي الشديد في أمان اكبر مما يتمتع به حاكم مثالي ، ذلك لأن الروس اعتادوا على أن يحكمهم طاغية ظالم ،

من ملامح إيفان الطبيعية البارزة أنه كان جريئا وفي الوقت نفسه ينتابه ذعر شديد . وبما أنه كان جبانا فقد كان يسير على أطراف أصابعه متخفيا في أرجاء القصر . ولكنه ما أن يكون على رأس جيشه أو رأس الأوبريتشينا التي أنشأها حتى يصبح قادرا على الهجوم وقتل آلاف من الأعداء . وتظهر التدابير التي أتخلها في مجال السياسة وخلقه للأوبريتشنيا أنه كان يتمتع بعقل جريء . أما ماذا كان يشغل فكره في الكسندروف عندما أنتزع شعره ولحيته في جماع كفه فلا أحد يدري . ويمكننا أن نتمثله ميدانا لمركة بين الخير والشر على أن يكون الشر منتصرا والخير مسحوقا حتى العظام . وفي موسكو لم يشأ أن ينام إلى جانب رفات أجداده المحترمين لأن نفسه كانت قد أصبحت دنسة فأقام بيته في وسط المدينة دون أن يجد الراحة هناك أيضا ، وهكدا كان لا بد له من الرجوع إلى ميدان المركة في ألكسندروف حيث كانت نفسه قد ضاعت عساه أن يجدها هناك .

وكان قد وضع في كنيسة أم الله في الكسندروف صليبا فوق كل قرميدة فيها وزين الهياكل بالذهب والأحجار الكريمة وحفر حول بيته

حفرة لا يتمكن الشيطان من اجتيازها واطلق على هذا البيت اسم الحرية بينما أطلق على المركز العسكري خارج المدينة اسم العبودية وكانت بعض الشوارع بكاملها مخصصة لحرسه الشخصي حيث بنيت فيها بيوت حجرية وشيدت كنائس جديدة ومذخرات لوضع بقايا أجساد القديسين والذخائر الدينية وكانت هذه المجموعة الصغيرة من الأبنية التي تحيطها الغابات اكثيفة ذات أبهة غير عادية وتعج بالرجال شاكي السلاح وفي شبيهة بمدينة خارجة من حكايا الجن يكتشفها المسافر بعد أن يضيع في غابة لا يعرف لها قرار وكان يحكمها أمير أكثر غرابة مما اخترعته الأساطير وفي لحظة من لحظات التعصب قرر القيصر أن يجعل من قصره ديرا ومن أفراد الأوپريتشينا رهبانا فيه على أن يكون هو رئيس هذا الدير العجيب وكان يوجد ثلاثمائة من حرس الأوپريتشينا غدوا كلهم رهبانا يرتدون المسوح السود فسوق أطواق من الفسراء وثياب من الذهب .

والقيصرة ؟ . . . هذا الوضع في أن يكون لرئيس الدير زوجة وأن يميش في الخطيئة لم يكن داخلا في عين الاعتبار . ومع ذلك فإن حياة الرهبتة هذه لم تكن متصنعة ، فالقيصر نفسه هو الذي أنشأ قواعد النظام الجديد وأعطى المثال على التمسك بها . ففي الساعة الرابعة من الصباح كان يدهب مصحوبا بولي عهده إيقان وأخيه الصغير ليقرع الناقوس من أجل أن بدعو المتدينين الى صلاة الفجر وويل للمتباطىء أو المتخلف ! . وتستمر الخدمة الدينية حتى الساعة السادسة أو السابعة أو السابعة كان القيصر يسجد في خلالها معظم الوقت حتى ليصل به الورع الى إيذاء جبينه وخروج الدم منه لشدة ما يفركه على حجارة الكنيسة . وبين الشامنة والعاشرة كانوا يقيمون الصلوات الخاصة وبعد ذلك يجلس القوم الى طعام الإفطار، ولكن إيقان لم يكن يشارك قط في هذا الطعام كما أو أنه الرهبان يقرا بصوت عال بعضاً من مواعظ الدين . ثم يعطون للفقراء الرهبان يقرا بصوت عال بعضاً من مواعظ الدين . ثم يعطون للفقراء بقايا هذا الطعام ويجلس القيصر ليتناول إفطاره على انفراد . ويقال

إنه كان بعد الظهر من كل يوم يزور السنجون ويأمر بتعديب الموقوفين ليمتع نفسه فيما بقى من النهار .

وفي الساعة الشامنة يجتمع الناس كلهم لصلاة المساء . وفي العاشرة ينسحب إيقان الى غرفنه حيث كان ثلاثة من الرجال العميان مكلفين بأن يرووا له الحكايا والأساطير واحدا بعد الآخر حتى ينام . إلا أن النوم لم يكن يستمر طويلا لأن عليه في منتصف اللبل أن يعود الى الكنيسة من جديد ويبدأ اليوم بالصلوات .

وكان لا بد لقصة هذه الحياة الفريبة من أن تنتشر الى الخارج . وفكر سيجسموند أوغست أن يفيد من هذا الوضع . فقد كان إيقان يستقبل السفراء الأجانب ولم يكن من الممكن إخفاء حالته اللتي لم تكن طبيعية قط ، فإلى أي مدى بلغ به الجنون ؟ . كان الجواب على هله السؤال صعباً بطبيعة الحال . وقد وجه سيجسموند بسؤاله للسفير الروسي في فارصوفيا : « ما هي الأوپريتشينا ؟ » . وأجاب هله : « ليس من وجود لذلك » . ومع ذلك فإن ملك يولونيا كان مقتنعاً بعكس ذلك لأن اللاجئين الى يولونيا كان مقتنعاً بعكس الأوپريتشينا ويضعون انفسهم تحت حمايته . وعندما علم بأن إيقان يكاد يمضي كل وقته في الصلاة في الكسندروف ظن أن اللحظة قد ازفت يكاد يمضي كل وقته في الصلاة في الكسندروف ظن أن اللحظة قد ازفت عن طريق وسيط روسي اتصالاً تآمرياً مع نبلاء الزيمشينا الرئيسيين .

كانت الحكومة الفاعلة مشلولة في البلاد والأوپريتشينا وحدها هي من يصنع القانون ، ولم يكن في الإمكان التظلم أو كسب أي دعوى تقام ضدها ، وكان الپويار يعتدى عليهم ويسرقون في ممتلكاتهم الخاصة ، فكانوا يفتقرون بينما كانت الأوپريتشينا تغتني ، وامتلأت بيوت أفرادها المجديدة بمنهوبات البيوت الأخرى وكان من الصعب التذمر أو التمرد . كان الرعب الذي يثيره القيصر وقدرته على الانتقام يشل كل عمل ، وابتعدت التجارة عن موسكو وتدمر التجار ولكنهم لم يتجرؤوا على تقديم وابتعدت التجارة عن موسكو وتدمر التجار ولكنهم لم يتجرؤوا على تقديم

اية عريضة . والعادة التي كان القيصر قد جرى عليها في استقبالهم اصبحت عادة باطلة ومهجورة . فكان اعضاء حرس القيصر الشخصي هم الذين يستواون دائما على هذه العرائض ويجيبون عليها كما يحلو لهم ويشتهون ، وكان الجواب غالباً هـو القتـل والانتهاب ، وسكتت الكنيسة انضاً كما لو أن إرادة الله كانت هجر روسيا للخراب والشيطان .

ولا بد ان المتروبوليت أثناسيوس قد ندم ندامــة مرة على ضعفه وضعف اساقفته عندما قبلوا بالعفو عن كل ما يقوم به القيصر من اعمال . فقد كان بعيدا عن تقاليد الكنيسة ان تقوم بمثل هذا التصرف العبودي تجاه اي واحد من الملوك . فالكنيسة منذ عصور لا تنالها الذاكرة كانت قد استعملت سلطة الحرمان للحصول على الرعاية والحظوة وتجرأت على اتهام القساة والخاطئين دون ان تهتم بما يمكن أن يفعلــه الاقويــاء . وبمعاملتها للقيصر كانه إله غدت الكنبسة متمردة على الإنجيل الذي فصل بوضوح بين ما هو لقيصر وما هو لله ، ولكن اتناسيوس كان ضعيفا ، فهو لم يترك القيصر يعلب الرجال والنساء البريئين فحسب وإنما لم تكن له الشجاعة الادبية ايضاً على اتهام الدير الهزلي الذي انشأه .

عندئد دخلت الصفة غير المسؤولة لسلوك إيقان الديني مرحلة جديدة . فقد استقبل عددا من المساجين الليقونيين الألمان وبدأ نوعا من الغزل الفكري مع المذهب البروتستانتي . كان معجبا بالألمان وميالا للتسامح معهم الأنهم بمتازون بثقافتهم ، فالنبلاء منهم يتحدثون جيدا والعلمة حرفيون مهرة . وكان إيقان يظهر منذ أمد طويل ميلا لاستخدام الألمان لتستفيد البلاد من معارفهم ومهارتهم . وقد تم التأكد من أن إيبر فلد كاد ينجح في هداية إيقان الى مبادىء مذهب أو غسبورغ حتى أن القيصر سمح للوثريين بأن يكون لهم كنائسهم في موسكو . وكان ذلك كثيرا بالنسبة للمتروبوليت أثناسيوس الذي سقط مريضاً في أبار مابو عام ١٥٦٨ وقرر الانسحاب إلى إحدى مقصورات الدير .

ومن المحتمل أن إيقان سعى بذلك إلى تهيئة نفسه للزواج مسن الملكة البروتستانتية الكبيرة . فقد كان أرسل منذ بعض الوقت رسالة إلى الملكة إليزابيت مع التاجر جنكنسون يطلب من العاهلة الزواج لأنه مل من زوجته الشركسية ، والآن هو ينتظر الرد . وكان يستطيع بحرة قلم أن يجعل من روسيا بلدا بروتستنتيا وكان قادرا على ذلك .

وأجرى جنكنسون حدراتنا خاصا طويلاً مع الملكة إليزابيت ، أما ما قاله وماقالته فليس مسجلاً في التاريخ . والرحالة الإنكليزي الذي كان على اطلاع واسع في الأمور التجارية بدأ لسوء الحظ رسولا حدرا جدا ومترويا . واتضح من مراسلاته ومراسلات مرافقيه في السفر ان انكلترا كانت مهتمة بالتجارة مع روسيا وبالتجارة فحسب . ولم يكن اكتشاف روسيا وبخارى واسواق الشرق ينطوي على أي عنصر من الفخار ، فالفاية كانت كسب المال لا القيام بالكشوف ، والتجسارة تساوى اكثر من الحياة وأكثر من الشرف أيضاً ، لقد كانت الملكسة إليزاابيت على راس امة تاجرة حتى ليمكن القول إنها كانت امراة اعمال مميزة وهذا ما اعطاها شعبيتها . ولم تكن الملكة تعيش عالة على بلدها وإنما كانت على العكس من ذلك تسلعده على أن يصبح أكثر رخاء وثروة . وفيما يخص روسيا وضعت الملكة في أول مخططها وبصورة مطلقة مصالح الشركة الروسية . كان بإمكانها أن تسمى القيصر أخاها وأن تشرفه بكل القابه ويحمر وجهها البضا من البهجة لطلبة الزواج منها ، وهسو أجدر بأن يكون منطريا ملاطفا من أن يكون عاهلا كبيرا من الشرق يشبه المغول ، ولكن الأهمية الجدية كانت للتجارة ، وكان جنكنسون قسد حصل على امتيازات واسعة جداً للتجار الإنكليز في روسيا مما أثار غيرة زملائهم في الدول الأخرى مما أحرزته الشركة الروسية . ولو أن إليزابيت رفضت عرض إيثان بصراحة لخاطرت عندئد بكل شيء . وقد كان لها مسوغ للغضب ، ذلك لأن زوجة إيڤان كانت لاتزال على قيد الحياة والعرض لايختلف عما لو كان القيصر يدعوها للدخول في حريمه. ولكنها بدلاً من ذلك أخلت تفازله وتسمى لكسب الوقت . لم تكن تنوي الزواج من أي إنسان فهي تستطيع إذن أن تغازل على راحتها . وكان يمكن إطالة النقاش في شروط الزواج والحصول خلال ذلك على امتيازات أخرى للتجارة والتجار .

ووصل جنكنسون في آب « اغسطس » أو إيلول « سبتم. » من عام ١٥٦٦ ومكث في روسيا زمنا طويلا الأنه كان يتمتع بتقدير عال وربما شهد بعض الاعمال التي قامت بها الأويريتشينا وتم استقباله في الكسندروف أيضاً ، ولكن مارآه أو ماتحدث به مع القيصر لم يتهم تسجيله . مانعرفه هو النتيجة الحسية لمحادثاته حيث نال الشركة الراوسية امتياز احتكار تجارى في كل أراضي روسيا الشمالية . امدا بضائع الامم الاخرى فإنها ستكون عرضة للمصادرة وتوقف ايضا مراكبها وحمولاتها إذا وجدت في الشهمال ، « صادروا لمصلحتنا ، نهن الإمبراطور واللوق الكبير » . وسيدخل التجار الإنكليز بحرية الى دورپات ونارقا والاماكن الأخرى التي احتلتها روسيا منذ عهد قريب . والخلاصة أن إيقان منح الإنكليز معاهدة تجارية مجزية جدا ، وماطلبه في مقابلها لم يكتب عنه شيء . ونحن لانملك الرسالة السرية التي كان قد حملها جنكنسون ولا جواب الملكة عليها . ومن السهل أن نقبل بأن إليزابيت طرحت على القيصر بعض الاسئلة التي كان من العسير الإجابة عليها وطلبت أشياء أخرى غير الامتيازات التجارية . على أن الوقت كان في مصلحة انتوني جنكنسون ومصلحة الملكة إليزابيت والتجسارة الانكليزية ، ومع ذلك فإن جنكنسون كان لا بد له من العودة إلى جلالة الملكة في النهاية واعدا بأن ينال منها جواباً شافياً على عرض القيصر وانه سيعود عما قربيب .



#### الفصل الثالث والعشرون المتروبوليت فيليب

كانت الكنيسة على وشك أن تنتخب هرمان مطران قازان ليحتل كرسي المتروبوليت اثناسيوس ولكن القيصر تدخل في الأمر ووجب على هرمان أن بعبود الى قازان بينما وجهت دعبوة الى فيليب رئيس دير سواو فتسك على البحر الأبيض الذي كان اكثر النساك تقشفا وزهدا في روسيا، وهذا الدير هو الذي كان قد نفي اليه سيلقستر في اقاصي المناطق الباردة في الشمال واستقبل فيه كما يستقبل قديس لا كما يستقبل رجل مفضوب عليه ، وقد قص على رئيس الدير كل ما جبرى له عندما كان الستشار الروحي للقيصر ، فكم كانت هذه الدعوة لرئيس الدير كان المستشار الروحي للقيصر ، فكم كانت هذه الدعوة لرئيس الدير فيليب غير منتظرة! ، كان ذلك بمثابة إشارة عفو ، لقد ارسل القيصر في طلب رئيس دير سيلقستر! ، اليس ذلك إشبارة الى انه يجهد فيه الخليفة الروحي البديل ؟ .

كان فيلب ذا ارومة نبيلة ، وقد تمرد في صباه على المباهاة والتفاخر في حياة البويار ، وبدلا من أن يقيم في البلاط فضل تأمين سلام النفس بأن يعيش في القفر ، وام يمض كماله الأخلاقي وميله الى التضحية دون أن يلحظها القيصر الذي كان يتصل به ويرسل له الهدايا لهياكله والمواد اللازمة لما يبغي إشادته من أبنية ويعرف أنه في محيطه الصغير كان خير اداري يجمع ببن القداسة والحس السليم ، وكان ذلك من أندر الأمور . وكان بامكان الملائكة أن تقدر له صلواته ولكنه تمكن الى جانب ذلك من صرف المياه في مستنقعات التوندرا واتام نظاما لتربية حيوانات الرنة في صرف المياه في مستنقعات التوندرا واتام نظاما لتربية حيوانات الرنة في

تلك الاصقاع واستصلح الغابة وفتح فيها الطرقات وأقام منشاة لاستخراج الملح وخلق أسطولا للصيد . كما أنه أصلح أبنية الدير وجعل في أحسن حالة « فتيلة قنديل ألاله » التي أصبحت تضيء الآن أصقاع أقاصى الشمال .

ويمكننا أن نقب قصة كوربسكي التي تقول إن القيصر رفض انتخاب هرمان لأن هذا أنفره بوجوب التوبة من جديد وتساءل كيف يمكن للقيصر أن يظهر أمام العلي الأعلى ليسوغ سلوكه كقيصر ولي على العباد، كان هرمان مطرانا فاضلا ولكنه كان يقطن في ابرشية قازان الفاخرة فلن يكون أبدأ الشاهد اللامع كما كان الأمر مع فيليب، ولم يكن إيقان ملكا عاقلا ولكنه لم يتخل عن هرمان لمصلحة فيلب على أمل أن يجد فيه شخصا أكثر لينا أمام طفيانه وإنما دعا اليه طواعية رجلا يتمتع بقوة معنوية عالية ليكون ندا روحيا له وشريكا ومساويا في إدارة الكنيسة والدولة على السواء.

وبينما كان فيليب يتجه الى الجنوب لحق به في اطراف مدينة نو قفورود مفوضون عن سكانها يرجونه ان يشفع لهم ويحول عنهم غضب القيصر الذي كان يهددهم في ذلك الحين ، وكانوا يخشون منذ ثلاث سنوات قبل هذه الحادثة قسوة العقباب الذي سينزله القيصر بنو قفورود ،

أما فيليب الذي كان قد هجر الدنيا فها هو ذا يعود إليها الآن . وبينما كان يقترب من موسكو كانت تذمرات روسيا التي طاش صوابها تتزايد دون انقطاع في أذنيه . وفي تواضعه انتابه شعور بأن العبء سيكون ثقيلا عليه وأنه لا يملك لا القوة الكافية ولا الحكمة الكافية ليكون ممثلا لسلطة الكنيسة الاساسية على هذا الشعب المضطرب المتالم الخاطىء . وفي أول حديث له مع القيصر أعلن عدم رضاه عما كان يجري ورفض أن تتحمل الكنيسية مسؤولية خطايا البلاط . وهو لا يريد أن يحتل منصب المتروبوليت لانه تابع صغير جدا تجاه المهمة التي يريد القيصر أن يلقيها

على عاتقه . وهو لا يستطيع أن يعاقب هذه الأوپريتشينا بلوى روسيا وشجنها المقيم . اما القيصر فقد غضب الجانب السيء منه ، اما الجانب النادم التائب فقد لاحظ أنه يجد له عضدا وسندا ، وبدلا من أن يطرد فيليب فأن إيقان أصبح أكثر اقتناعا مما مضى بأنه وجد الرجل الذي كأن سحث عنه .

لم يكن بامكان القيصر ان يأمره باعتسلاء كرسي المتروبوليت . كان بامكانه أن يقنع الاساقفة الخاضعين بأن ينتخبوه ولكن لم تكن للاسه القدرة على ارغامه إذا اصر رجل الله على الرفض . ففي اية ظروف تمكن إيشان من أن يقنع فيليب ؟ . لا ندري ! . على أن ذلك لم يكن الا لخير روسيا وسلامة الشعب . وقد حاول رئبس الدين أن يملي شروطه مقدما فرغب في أن تحل الأوپريتشينا وأن يلغى التوزيع الجديد للمتلكات وتعود الواريث الى اصحابها الاصليين . ورفض إيقان ومع ذلك غدا فيليب على كرسي المتروبوليت وتعهد بألا يتخلى عنه بدافع من اعتراض على تصرفات كرسي المتروبوليت وتعهد بألا يتخلى عنه بدافع من اعتراض على تصرفات خصما للأوبريتشينا بمثل هذا التصميم ليكون رئيسا للكنيسة . وقد جرى حفل التكريس في الحادي عشر من آب أغسطس بحضور القيصر وولديه والامير فلاديمير الدريفتش والمطارنة والاساقفة .

وفي خطاب العرش طلب فيليب من القيصر أن يعود أبا لشعبه وأن يدير ظهره للمتملقين الذين يتدافعون حوله وأن يراعي العدالة في إدارة رعاياه . وقال له أن انتصارات المحبة أكثر فخارا من انتصارات الحروب، وقد أصغى إليه إيقان بانتباه عميق كما لو أنه كان مصمماً على بدء حياة جديدة وغدا خلال بضعة الأشهر التي تلت رجلاً مختلفاً كل الاختلاف. كان يحب المتروبوليت الجديد ويكن له مودة عميقة فلجم ما كان يقوم به انصاره من طغيان .

أما فيليب اللي باركه الشعب فكان يعيش أياما سعيدة وبنى في موسكو كنائس جديدة وضعها تحت حماية القديسين سيدي ديـر

سولو فتسك : القديس زوسيما والقديس ساباتي . إلا أن فترة الهدوء انتهت بصورة مأساوية على إتر مؤامرة سيجسمونيد اوغست مع الزيمشينا وتحركاتها ، وقام شعور بأن روسيا انقسمت على نفسها وان عدد النبلاء المستائين كان قد ازداد للرجة القدرة على إثارة حرب اهلية ، فاذا امكن إثارة الزيمشينا اللين كانوا حتى الآن سلبيين فانهم سيدمرون الأوبريتشينا ويطردون إيقان عن العرش ، وكان مبعوثو ملك بولونيا لا يكفون منيذ بعض الوفت عن السفر بين بولونيا وموسكو فليس من المدهش أن يتم توقيف احدهم ، وكان ذلك فرصة رائعة للمقربين من القيصر كي يبدؤوا عهدا جديد من الارهاب وينعشوا ما في نفس القيصر من قوى الشيك .

كان بعض النبلاء بدون شك متقبلين لعروض سيجسموند . وقد لعب دور الوسيط الرئيسي في هذه المؤامرة روسي مقيم في ليتوانيا اسمه كوزلوف كان يحمل الرسسائل الى موتسيلافسكي وبييلسكي وميشسيل فوروتنسكي الذي تم العفو عنه منا عهد قريب وإلى آخرين ، ولكن هذه الرسائل إما انها احتجزت أو سلمت شخصياً لإيفان من الأمراء الخائفين، وقد تسلى القيصر في بادىء الأمر بكتابسة الردود باسم هؤلاء البويار : « فليعظهم الملك سيجسموند كل ليتوانيا، كل روسيا البيضاء ، غاليسيا، بودواسك وممتلكاته في بروسيا ، وعندئل يثيرون حربا أهلية » . وتلقى الأمير الشيخ فيدبروف حامل سلاح القيصر أمرا بأن يرد كما يلي : « كيف تستطيع الافتراض بأنني أقبل سوقدمي على حافة القبر سبأن أعرض نفسي التي لا تموت المثل هذه الخيافة القيتة لا » .

لقد شغل إيفان نفسه بهده المؤامرة في بادىء الأمر وهو في مزاجه الحسن ، وكان في ردوده المزعومة قبس من المزاح وشيء من الابحاء والكياسة والعظمة ، ولكن ردود فعله المرضية ما لبثت أن الفت ذكاءه المتوقد فعاد الى الحدر حتى راوده الشك في إخلاص المتروبوليت الجديد، وعندما كان يتلفت حوله كان يعتقد أن كل انسان إنما يتآمر على سلطته، وقد بدأ هذا التفير في عقليته بمزاح انتهى باغتيال الأمير فيديروف ،

كان يقول لنفسسه: « وبعد كل شيء كان لا بد من الاستسلام لسيجسموند » وقد أجبر فيديروف أمام كل البلاط أن يرتدي عباءته وتاجه ثم أنحنى أمامه وحياه بلقب قيصر روسيا وتمنى له حياة طويلة . واعتقد البويار أن الأمر على سبيل المزاح فأخلوا يضحكون لأن إيفان كان يحب كثيرا أن يقوم بادوار هزلية وأوضاع مسرحية . ولكنه عندما نقل التاج الى شخص آخر خطرت له فكرة كانت مخبأة في ثنايا عقله . ما كان سيفعله لم يكن مؤكداً لأنه هو نفسه لم يكن يعرف ذلك . قد يستطيع أجبار فيديروف على المحافظة على الامبراطورية لبضعة أشهر كما فعل بعد ذلك مع الأمير سيميون ، ولكن كلا ، لقد فضل قتله . قال له : « كما أن لي القدرة على جعلك قيصر لا فإنني أملك هذه القدرة بدون وتدحرج الى خارج السرداق . أما جثته فقد قطعت الى قطع في باحة وتدحرج الى خارج السرداق . أما جثته فقد قطعت الى قطع في باحة القصر ، وأما أمراته وكانت أمرأة قديسة ليس لهاأولاد وقد نلرت نفسها للمسيح - فقتلت هي الاخرى ، وقد تسببت هذه الجريمة الثانية بفرح غامر ملا قلب القيصر أكثر من الجريمة السابقة .

والآن فإن الاوپريتشينا التي أهملها إيقان بضعة أشهر بتأثير من فيليب عادت الى سيطرتهاوتمكن تلائة من كبار القواد هم موتيسلافسكي وبييلسكي وميشيل فوروتنسكي من الفرار والتخلص من الانتقام . أما الآخرون فأن وأمر صدرت بأن يقتل منهم كل من كان مشاركا في مؤامرة الملك سيجسموند . وكان آل روستوفسكي على وشك أن يهربوا فيما مضى الى ليتوانيا فأمكن الافتراض بأنهم ربما حاولوا الفرار من جديد . ولم يكن العفو الذي نالوه في عام ١٥٥٤ بشفاعة من الكسي ارداتشيف وماكاري قد منحه إيقان عن طيب خاطر فهو لا يفتأ يأسف عليه ويفكر فبه . وهكذا أرسل بثلاثين رجلا الى نيجني نو ففورود حيث كان أحد أفراد روستو فسكي يقود أحد الجيوش فقطعوا راسه وحملوه معهم حيث أفراد روستو فسكي يقود أحد الجيوش فقطعوا راسه وحملوه معهم حيث الرواية التي يرويها كوريسكي فإن بطرس تشيشيناتوف أحرق ببطء

فوق صفيحة شواء في حجرة من احد الأديرة . واغرق إيفان پرونسكي . وقطع تيوتين خازن الدولة مع امرأته وعائلته الى قطع على يد أخبي القيصر وعصابة من الاوغاد . وقتل رجال آخرون لامعون مع نسائهم وأولادهم ونهبت الاوبريتشينا منازلهم وقراهم ودمرت حظائرهم وأسماكهم في الانهار والبحيرات وبلغ بها الامر أن قتلت كلابهم وقطعلهم أيضا . وقتل عدد كبير من أبناء الشعب حتى أنهم لم يكونوا يوفرون أيضا . وقتل عدد كبير من أبناء الشعب حتى أنهم لم يكونوا يوفرون الأطفال في المهد ، ويقال إن رجلين ممن ارسلوهم لقتل إحدى المائلات انفطر قلباهما وهما ينظران الى طفل صغير يبتسم لهما في المهد فحملاه إلى إيفان الذي قام بطبع قبلة على وجنته نم رمى به من النافذة آمراً أن يسلموه للدبية . أما الجلادان اللذان تركا نفسيهما عرضة للإشفاق على الطفل فقد قتلا بحد السيف .

وجثم الرعب على موسكو مرة أخرى وعلى كل روسيا ، وكان رجال مقنعون يحملون السكاكين يجوبون الشوارع يسرقون ويقتلون ، وكانت الجثة ترقد في الشوارع بدون دفن لأن احدا لم يكن يجرؤ على لمس ضحايا غضب القيصر خوفا من أن يناله المصير نفسه ، وبصورة عامة كانست الضحايا تعرى من ثيابها كي لا تبتل بالدماء لان الثياب كانت جزءا من الغنيمة ، وكانوا يعرون النساء بوجه خاص لأن الاغتصاب كان يسبق القنيمة ،

هذه الأحدث الرهيبة دامت طوال الشتاء والربيع والصيف من عام ١٥٦٨ . وكان المتروپوليت يرد بالصلاة كلما تجدد العنف ولكنها لم تكن تكفي . وقد سمح له في بلاىء الأمر بأن يناقش القيصر ، وبدا جريئا عندما دان في وجهه خطاياه و كن إيقان تجنبه على الأثر . وفي احد الأيام دخل الى كاتدرائية الصعود عدد كبير من أفراد الأوبريتشينا وهم يرتدون الأردية السود وعلى رؤوسهم القلانس ومعهم القيصر يرتدي زي رئيس هذه المجموعة العجيبة . وكان بعضهم سكارى ومن المحتمل أن القيصر نفسه كان تحت تأثير الخمر ، واستمرت الخدمة الإلهية كما لو أن شيئاً

لم يحدث . واقترب القيصر ثلاث مرأت من المتروبوليت كما أو أنه يريد أن يتلقى منه المباركة ولكن فيليب لم يعره أي التفات . وعندئذ ارتفعت همهمة من بين أفراد الأوبريتشينا:

« ايها الآب القدس! ، إن القبصر إيقان قاسيليقتش يطلب منك مباركتك » ، هكذا صاح واحد من بينهم ،

واجاب المتروبوايت وهو يخفض بصره نحو القيصر ذي القلنسوة السوداء: « ماذا آنت فاعل بنفسك ؟، انت تفسد كل ما هو حسن فيك تحت قناع من القماش ، منذ أن بدأت الشمس تضيء في السموات لم يوجد ملك شريف واحد أساء لشعبه كما أسأت ، أيها القيصر !، بينما نحن نحتف ل بالضحية القدس فوق المذبح تريق أنت دم الأبرياء من المسيحيين في كنائس الله ، حتى في البلاد الوثنية هنالكا قانون وعدالة وتسامح بينما لا يوجد في روسيا شيء من كل ذلك ، إن السلب والنهب والاغتصاب والجرائم ترتكب في كل مكان باسمك ، ولكن مهما كنت رفيعاً فوق عرشك فإن هناك من هو ارفع منك : قاضينا وقاضيك !. كيف تأمل في القدرة على المثول امام محكمته وسط عاصفة من عويل الضحايا وانت ملطخ بدم الأبرياء ؟، وبما أنني راعي النفوس فإنني أحدرك :

ونال الفضب من إيفان فضرب بلاط الكاتدرائية بعصاه ذات الرأس الحديدي وصاح بصوت غريب: «أيها الراهب ، فليكن الأمر كما قلت . القد جنبتكم العقاب حتى الآن أيها المتمردون اكثر مما كان يجب ، أما بدءا من الآن فإنني ساعمل تبعاً للدور الذي اسندته إلى! » . وخرج من الكاتدرائية بعد هذا التهديد .

في ذلك اليوم نفسه تم توقيف عدد كبير من رجال الدين ووضعوا تحت التعديب . كما أوقف وقتل عدد من البويار للنتمين الى الزيمسيشا ومن بينهم الأمير قاسيلي برونسكي . كان القيصر قد وعد بطغيان اكبر ، ومع ذلك فإن من الصعب القول بأنه حدث طالما أنه لم يضع يده على المتروبوليت وإن كان لا بد أن يحدث ذلك عما قريب ، ثم قامت ضجة أخرى في الكنيسة بعد ذلك بقليل ، فقد أراد المتروبوليت أن يعترض على الزي الذي كان يرتديه أحد أفراد الأوبريتشينا فأثار هذا الحدث التافه حفيظة القيصر حتى أتهم الحبر بالنفاق والخبث والفواية ، كان من الصعب عليه أن يهاجم فيليب الذي كانت الجماهير تقدره في ذلك أوقت كقديس حي ، وكانت هذه السمعة مع سلطة الكنيسة قوتين كبيرتين جدا بحيث تمنعان رتكاب جريمة علنية ، لذلك أخذ إيشان بمساعدة من المقربين إليه يجمع عناصر أتهام تضع نهاية لهذه السمعة بمساعدة من المقربين إليه يجمع عناصر أتهام تضع نهاية لهذه السمعة الطيبة ، فأرسل مفوضون الى سولو قتسك ليجمعوا كل الإشاعات نموذجا للتقى والورع ، إلا بيزي رئيس الدير الذي لم يخش من أن نموذجا للتقى والورع ، إلا بيزي رئيس الدير الذي لم يخش من أن شهد زوراً وبهتانا على أمل الحصول على الرفعة والارتقاء ،

وتم اختراع الكثير من المطاعن لإعداد تهمة للمتروبوليت الذي ما لبث أن مثل أمام محكمة في موسكو كان فيها رئيس الدير هو المتهم الرئيسي. ودافع فيليب عن نفسه بثبات كبير قائلا : إنه يفضل أن يموت شهيدا على أن يستمر في رؤية جرائم الفيصر دون أن يعارضها . وأجاب القيصر: « أنت من سيحاكم ولست القاضي » ، ولكنه لم يأمر بتوقيفه فورا ولا طرده من منصبه . واستمر فيليب على الاحتفال بقد اساته وهسو ينتظر كل يوم وكل ساعة أن يتلقى الضربة التي كانت تعد له .

وفي الثامن من أيار مايو في عيد رئيس الملائكة القديس ميكال هجم باسمانوف وآخرون على كاتدرائية الصعود وانقضوا على المتروبوليت في الهيكل وهو في ثيابه الكهنوتية والدفعت نحوه ثلة من الأوپريتشينا وفي أيديهم العصي فمزقوا ثيابه وألبسوه رداء أبيض ربما لم يكن أكثر من غطاء ورموه في زنزانة في دير البشارة ، وخيم على الكاتدرائية صمت غطاء ورموه في زنزانة في دير البشارة ، وخيم على الكاتدرائية صمت مرعب ، ثم ما لبث الشعب أن بدأ بالصراخ والنحيب وهو يتبع بجحافله

الزحافة الخشنة التي وضع فوقها فيليب ، وبقي الجمهور أمام الدير في انتظار معجزة .

في اليوم التالي الصقت بالمتروبوليت جريمة السحر وحكم عليسه بالسجن المؤبد . وعند ذلك عفا عن أعدائه وانذر إيڤان مرة اخرى بأن يتوب وأن يتذكر تقاليد اجداده ولكن ذلك لم يؤد الى اية نتيجة في نفس إيڤسان ، ووضع فيليب في زنزاية مكبلا بالاغسلال . ولكن الشعب كلن يتجمهر أمام سجنه أينما ارسلوه لكي يكون على مقربة من «قديس حي» يتجمهر أمام سجنه أينما ارسلوه لكي يكون على مقربة من ايعاده . وكان إيڤان يعرف أنه رجل قديس وربما كان من المحتمل أن يستدعيه الى موسكو يعرف أنه رجل قديس وربما كان من المحتمل أن يستدعيه الى موسكو مرة اخرى ، ولكنه ارسل إليه أحد القربين إليه وهو سكوراتوف ليحدسل على المباركة من العجوز ، وكان يومئذ سجينا في تقير بينما كان رفض منح بركته وقال : « إنني أبارك المشروع الصالح الذي يهدف الى فعل الخير » ، عند ذلك قفز سكوراتوف عليه وخنقه فمات واحد من أعظم رعاة الكنيسة الأرثوذكسية وخلفه سيريل ارشمندريث ديسرويتسكى في منصب المتروبوليت .



## الفصل الرابع والعشرون موت القيصرة الثانية

كان القيصر ينتظر عودة التاجر الإنكليزي مع جواب الملكة اليزابت ولكن يبدو أن رجاءه قد خاب بعض الشيء عندما رأى وصول توماس راندولف بدلا من جنكنسون المبعوث السابق . وكان إيقان تحت سيطرة مزانج السود على أثر الإقالة المتروبوليت فلم يبد اهتماماً بالسفير الانكليزي الجديد . وهكلا لم يلق راندولف استقبالا حاراً وتوجب عليه أن ينتظر أربعة أشهر في موسكو قبل أن يبدي القيصر رغبته بمقابلته . ورغم وصوله في نهاية إيلول سبتمبر من عام ١٥٥٨ فإنه لم يمثل امام القيصر الا في العشرين من شباط فبرأير عام ١٥٥٩ . وقد عاش راندولف طول هده المدة كسجين في البيت الذي خصص له ، فالحراس كانوا يراقبونه لكي لا يخرج منه ولا يأتي أحد إليه ليراه . وكانوا يجلبون إليه الطعام في كل يوم دون أن يحملوا إليه أية مكاتبات أو رسائل ، وقد دفضت كل طلباته والمتماساته في إطلاق سراحه .

ولم يكن راندولف قد حمل معه اي رد واضح من الملكة إليزابت على عرض القيصر بالزواج منها بل أتى بكل بساطة يسعى وراء امتيازات تجارية أكثر سعة من قبل ، ولو أنه أتى برفض أحسنت صيافته فربما استقبل بكرامة وتشريف ، أما أن يجيب على طلب زواج بالمطالبة بتسهيلات تجارية أوسع فذلك كان إهانة بينة .

واخيرا استدعي راندولف في إحدى الأمسيات الى قصر جبسل العصافير الذي يقع خارج موسكو وبقي ثلاث ساعات في محادثة مسع إيفان . وعما دار في هذا الحديث بقي السيد توماس راندولف متكتما لسبوء الحظ .

يمكننا فقط أن نفترض أنه أعطى لإيقان انطباعاً خاطئاً وهو يظن أن من الأفضل له كسب وده والحصول على امتيازات تجارية من أن يعرض للخطر كل شيء بإفصاحه له عن الحقيقة الفظة . ومع ذلك كان يوجد دائماً سبب وجيه لرفض إليزابت الزواج من إيقان وهو أنه كان متزوجاً بالفعل. وكان يمكن التلاعب بملك بكل يسر وتسليته بمعسول الكلام عندما يعرض التخلص من زوجته ليتخذ بدلا عنها زوجة أخرى ، على كل حال كان إيقان مسروراً مما قاله له راندولف ، فريما أصبح الوضع أكثر وضوحاً بالنسبة الإليزابت إذا ماتت القيصرة ، وبخاصة إذا كان موتها طبعياً .

وبما أنه كان خفيف العقل فيما يتعلق بشؤون البذخ وبأموره الشخصية فان أيفان أعار أذنا صاغية لطبات الامتيازات الموسعة . وهكذا وقع معاهدة جديدة ضمن بموجبها سلامة الطرق البرية حتى الاراضي الفارسية وبخارى ومنح الاذن ببناء مستودعات أخرى وأطلق سراح بعض المسجونين من الاتكليز ونظم التجارة مع ليقونيا ، وفي الفاتح من سبتمر من العام نفسه ماتت القيصرة بالسم على ما يقال .

فإذا كانت القيصرة قد سممت فإن الأكثر احتمالاً أن يكون القيصر نفسه هو المسؤول عن تسميمها ولم تكن القيصرة تلعب في السياسة أي دور وغدا القيصر غير مهتم بمفاتنها منذ زمن طويل ولذلك كان الحداد الذي أعلن عليها نوعا من السخرية واعلن القيصر بنفسه أن القيصرة ماتت بالسم ولم يعارض في ذلك أحد ، بقي أن يعرف من الذي كان موضع الاتهام .

حدثت الوفاة في موسكو . ولكن القيصر ما لبث بعد الجنازة أن سافر الى الكسندروف وهو في مزاج شيطاني ، وما كلا يصل الى هناك حتى صمم على أن ينتهي من ابن عمه بطرس فلاديمير أندرييفتش وعائلته . وكان خلال سنوات طويلة يغذي في نفسه هذا الانتقام ، وكان من المدهش أن يبقى ابن عمه على قيد الحياة هذا الزمن الطويل . وهو لم يتهم بتسميم القيصرة بل اتهم بتقديم السم لأحد طباخي القصر وأغوائه بأن يضع هذا السم في طمام القيصر . ودعي الأمير فلاديمير وزوجته إلى الكسندروف وتلقى كل منهما .. بحسب ما يذكره أحد التقارير .. قدحا من السم أجبر على اجتراعه أمام القيصر .

ويرى اخرون انه قطع راسيهما أو أطلق عليهما النار أو أغرقهما . والواقع أنه لم يرد شيء في الحوليات الروسية عن هذه الجرية ولكن اللين تحدثوا عنها كانوا من الاجانب الذين زاروا روسيا . ومهما كانت الطريقة التي هلكا بها فإنهما اختفيا مع ابنيهما من صفحات التاريخ في الخريف من عام ١٥٦٩ . ويقال إن الشعب الروسي لم يخش من اظهار المه على وفاة الأمير فلاديمير ومن لبس الحداد عليه . وقد أعلن القيصر بكل هدوء عن مؤامرة كانت تحاك على حياته وانه نوى أن يكون عديم الرحمة تجاه اولئك اللين شاركوا فيها .



# الفصل الخامس والعشرون الانتقسام من نوفغورود

ان المبالغة في جنون العظمة هي التي دفعت القيصر لارتكاب جرائم اكبر . كان يشغله موضوع ولاء السكان في نو فغورود وبسكوف فوضع يده خلال الربيع على رهائن ضمانا له على حسن سلوك هاتين المدينتين وهكذا اقتيدت خمسمائة عائلة من يسكوف الى موسكو ومائة وخمسين عائلة اخرى من نو فغورود . ولم يكن ثمة نغور حقيقي ، ولكن سسكان هاتين المدينتين كانوا يحافظون على تقاليد استقلالهم . وكانت نو فغورود هي الاكبر والاكثر فخارا بين المدينتين . اما بسكوف فكانت آخر واحدة بين الدوقيات المستقلة ضمث الى موسكوفيا . وكانت العائلات واحدة بين الدوقيات المستقلة ضمث الى موسكوفيا . وكانت العائلات وتستطيع عقد المعاهدات مع الدول الاجنبية . كان اسمها نو فغورود فيليكي اي نو فغورود العظمى ، وكان للمدينة تاريخها واسطورتها وتنظر فيليكي اي نو فغورود العظمى ، وكان للمدينة تاريخها واسطورتها وتنظر فيما بعد ، ولم يكن ثمة تمرد في هذه التحفظات من الكبرياء المحلية .

وكان لكلا المدينتين تظلمات ومطاعن وبخاصة بعد إنساء الأو پريتشينا وإن لم تكونا اقل خضوعا لارادة القيصر من بقية المدن الروسية . أما الضجة التي اثيرت حول طلبهما النحماية مسن سيجسموند اوغسست فيمكن ان يقال إنها سخيفة لأن سيجسموند كان قد بدا أمام النظار الجميع عاجزا عن حماية المدن الاجنبية وتشهد على ذلك الحاميات الروسية الموجودة في مدن ليقونيا . وأكثر من ذلك سخفا ما قيسل عن

مؤامرة حاكمها مطران نوفغورود لضم المدينة الى ليتوانيا مما يجعل الارثوذكسية تدخل طواعية في خليط من البروتستانتية والكاثوليكيسة الرومانية . ولكن وجد من الاشخاص من انتحل وثائق لها علاقة بهذه المؤامرة المزعومة .

وقد تسبب نقل هذه العائلات الى موسكو بدون شك في استياء عميق بقى كامنا خلال الصيف والخريف من عام ١٥٦٩ . وكان الحزن قائما في نوففورود وبسكوف على خسارة الاقرباء اللين كانوا يدوون في المنفى وقد اودع قسم هام منهم في السبجن أو اقتيد الى غرفة التعليب وكانت ممارسة التعذيب على اشخاص من الطبقة البرجواذية تمثل لعبسة وليس هوساً من القيصر فحسب . فهي عادة النبلاء وتسلية ماحة الأولادهم . وكان من المعروف أن المحظيين الثلاثة باسمانوف وسكوراتوف وفيازمسكي يتمتعسون بفظاظة وشمراسة كبيرتين ، بينما الابن البكر للقيصر ذو الخمسة عشر عاماً من العمر والذي يسمى إيقان الضاً كان بشارك أباه في القسوة والعنف ، وتاريخ المجتمع عن ذلك العصم غم كامل الأنهم لم تكونوا يعتبرون شراً ما يوجه الى الطبقات الدنيا من إساءات . فأن ترمى الى دب غاضب ضحية بشرية لم يكن سوى للفرجة والجريمة المرتكبة في حق الضحية لم تكن سوى مسألة قليلة الاعتبار . وكان استثناء ان يمارس أي مالك للسلطة سلطته من غير طغيان . لقد برزت بربرية إيفان الرهيب واضحة في التاريخ ولكن كان يشجعها أيضا ما كان يرتكبه رعاياه حتى ليمكننا القول إن القيصر عندما كان يرتكب قسوة ما فإن كل الذين كانوا يمتلكون جزءاً من السلطة حتى مستوى « صف الضباط » كانوا يقلدونه في أعماله ، هــذا الجو مـن الإرهاب الذي كانت تعيش فيه روسيا كان خانقا .

كان القيصر بحاجة الى حجة يعتمد عليها لعقاب سكان نوفغورود . وقد نجح في إلباسهم تهمة الخيانة بفضل تاجر متجول حمل الى موسكو قصة عن مؤامرة . فاستغل بعض القربين من القيصر ما قدمه هذا الرجل من معلومات بسبب ما يكنه لهذه المدينة من ضغائن صغيرة . والقصة

التي تم الاعتماد عليها هي أن مطران المدينة والنبلاء من مواطنيها كانوا قد كتبوا رسالة جماعية إلى سيجسموند أوغست يعرضون عليه أن يخلصهم من التبعية للقيصر ولم تكن هذه الرسالة قد أرسلت ولكنها و'جدت حاليا وراغ إيقونة السيدة العذراء في كنيسة القديسة صوفيا في نو فغورود وما أن علم إيقان بذلك حتى أرسل فوراً مندوبا اكتشف الرسالة المجرمة في الكان المعين وتدل هذه المحادثة التي كان فيها توقيع الأسقف مقلداً احسن تقلبد على أنه كان وراءها رجل أكثر ذكاء من بطرس البائع المتجول وانطلاقا من هذه الرواية الوهمية وهذه الرسالة المزورة قرر إيقان أن يعاقب نو فغورود وكان يومئذ في الكسندروف وقد تخلص من أبن عمه الأمير فلاديمير اندرييغتش فقرر الآن أن يمارس جرائمه وآثامه على مسرح أوسع .

في كانون الأول ديسمبر من عام ١٥٦٩ سافر القيصر من الكسندروف في حملة تاديبية يصحبه فريق قوي من الأوپريتشينا وولده إيفان وقسم كبير من نبلائه . كان تواقا الى الدم . وعلى الطريق الى نوففورود قامت عصاباته بذبح سكان كلين دون ان يثيروا ضدهم ادعاء سواء كان صادقا او كاذبا عن إرسال رسالة موجهة الى ملك بولونيا . وهكلا انتشرت في المدينة المنكوبة الحرائق والاغتصاب والقتل والنهب وغطت الجثث الشوارع وكان بينها جثث الأطفال ونساء وامتدت الملبحة من المدينة الى قراها المجاورة . وانتشر قتلة القيصر المأجورون في كل اتجاه يلوحون بسيوفهم المسلولة التي تقطر بالدم ، وتجدد المشهد نفسه في تفير يلوحون بسيوفهم المسلولة التي تقطر بالدم ، وتجدد المشهد نفسه في تفير

وفي تغير أخذ إيفان وقته في تعذيب الله ، فبينما كان يصلي في أحد الأديرة خلال خمسة أيام كان جلادوه يتنقلون من بيت الى بيت ومن شارع الى شارع يقتلون الناس إرضاء لنزواتهم ، وكان فيليب قد دفن وراء هيكل الكاتدرائية الكبير وهو يحمل تاج الشهداء .

وعلى طول الطريق من تغير الى نوفغورود كانت تتنافس وحشية القيصر ووحشية حرسه الخاص ، فكل بلدة صغيرة اجتيحت بالسيف والنار ، والناس الذين قابلهم رجال القيصر في الحقول قتلوا على الفور لأن « الحملة ينبغى ان تكون سربة » فلا ينبغى أن يديع أمرها أحد ،

وفي الثاني والعشرين من كانون الثاني يناير ١٥٧٠ وصل القيصر والاوبريتشينا الى تخوم نوفغورود . والواقع انهم كانوا يشكلون جيشا كبيرا . وبدم شيطاني بارد وضع إيفان خططه لحرمان المدينة من سكانها، فاتخلت في بلدىء الأمر أحتياطات لكي لا يفر منها أحد وكان لا بد من أن تقام حولها اسيجة عالية . ثم اغلقت ابواب كل الكنائس بالماتيح لكي لا يقدم احد على إيجاد ملجأ له في هياكلها . وكان على الرهبان أن يخلوا أديرتهم التي ختمت ابوابها لمنع الضحابا من الاختباء في زنزاناتها المظلمة أو يفروا منها عن طريق السراديب . واتفلت بيوت كل تجار المدينة الاغتياء وموسريها واجبر سكانها على أن يبقوا سجناء في داخلها . وأوقف كل الموظفين والافراد العاديون من رجال الدين ، واسكتت كل أجراس الكنائس وغلف المدينة صمت مقلق قبل القيام بعملية التنفيذ .

وكانت خيمة القيصر منصوبة خارج اسيجة المدينة التي أمر القيصر بإقامتها . ومنذ تلك اللحظة تطلب إيقان من رجاله المسلحين إطاعة عمياء وحصل على ما يشاء . ولم يقم فوراً بإسلام المدينة الى الموت وحتى إعطائه الإشارة بذلك لم تقم فيها أية عملية قتل . كان له مخططه ، إذ كان عليه أن يدفع رواتب جيشه الذي قلاه الى هذا المكان . وكانت تكاليف الحملة باهظة . وبما أن الكنيسة في شخص مطرانها كان من المفتر ض أن تتحمل جريرة هذه الخيانة الرهيبة فقد كان عليها أن تتحمل النفقات التي سببها العقاب . وكانت المدينة تضم الاف الكهنة والرهبان فأصدر إيفان قراره بأن يدفع كل واحد منهم عشرين روبلا ، فكيف يستطيع رهبان فقراء كانوا قد تخلوا عن الدنيا أن يجدوا مثل هذا المبلغ ليدفعوه لإيقان ؟ ولكن إيقان لم يكن يهمه شيء من ذلك ! . فأولئك الذين ليستطيعون الدفع كانت تنزع عنهم ثيابهم ويربطون الى أوتدة في لا يستطيعون الدفع كانت تنزع عنهم ثيابهم ويربطون الى أوتدة في

الشوارع والساحات العامة ويجلدون بالعصي حتى يقروا أين يخبئون ثرواتهم . والأمسر الذي صدر لهم كان ها انصه : اعطوا نقودكم أو تموتون ، وعلى هذه الطريقة وجد المئات من رجال الدين نهايتهم القاسية وحملت جثثهم الى الأديرة لدفنها ، لقد كان أيسر على إيفان أن يستولي على آنية الكنائس اللهبية وكنوزها بدلا من أن يلجأ الى هذا السبيل ، ولكن ذلك كان معناه سرقة الله علنا وقد ادعى أن لديه وساوس في بادىء الأمر في أن يفعل ذلك ، ولكن عندما بدا أن الضريبة التي فرضت على رجال الدين لم تكن مجزية لم ينتظر القيصر وقتاً طويلا حتى يبدأ بنهب راكنائس مباشرة وبالذات ،

أفي الثامن من كانون الثاني يناير دخل القيصر المدينة مصحوباً بولي العهد وبفرقة كبيرة من رجاله المسلحين ، وخرج المطران پيمين متبوعاً بكل الإكليروس تقريباً لاستقباله ، وجرى مشهد ليس له مثيل فوق الجسر الكبير في وسط المدينة حيث رفض القيصر بركة المطران ، وبدلا من ذلك أتهمه بالخيافة قائلا له إن الصليب اللي يحمله ليس شعاراً للحياة وإنما هو اداة للقتل .

« إنني اعرف نواياك ونوايا رعيتك المتمردة » ، هكذا صرخ القيصر ، « لقد هيأتم انفسكم للجوء الى سيجسموند فرويد . انت لست راعيا بل ذئب مفترس وعدو للكنيسة وللتاج » ، ثم أمر المطران واتباعمه بالدخول الى كنيسة القديسة صوفيا ، وبدا متناقضا مع نفسه عندما تابع الخدمة الدينية بكل صبر وخشوع ، وقد سجد كما هي العادة وصلى بحماسة كبيرة ثم صار الى قصر المطران واتخد مكانه الى المائدة مع عدد كبير من المدعوين وبدأ العشاء وبدأ ان كل شيء كان على ما يرام .

إلا أن دماغ القيصر كان يعمل بطريقة غريبة كما لو ان سحابات من الدخان كانت تستر صفاء ذهنه ، وفجأة اتسعت عيناه ولمعتا فكف عن الطعام والتفت الى الأمراء والبويار واطلق صرخات غضب غير واضحة

الألفاظ . ورأى حرسه علامة في تلك الصرخات فانقضوا فوراً على المطران العجوز وانتزعوه وقادوه الى زنزانة وبدؤوا بنهب القصر وانتزعوا كل ما هو ذو قيمة فيه بينما كان القيصر يتابع الطعام .

وفي اليوم التالي افصح عن نواياه بشأن العقاب . كان ينبغي أن يتقاطر في كل يوم بضعة آلاف من السكان وأن يتعرضوا للتعذيب حتى الموت أمام ناظريه وناظري ابنه ولي المهد . على أن القسوة في هذا المجال كانت متنوعة ، فالازواج والزوجات كان ينبغي أن يتسم تعديبهم بعضهم المام بعض . وكانت الأمهات ترين اطفالهن ينزعون من احضائهن وتساء معاملتهم تحت انظارهن قبل أن يضربوا حتى الموت أو يحرقوا على نار هادئة . وقد قاموا بحفر ثقوب في جليد النهر والقوا فيها بعائلات كاملة . وكان إيقان يثقف بهذه الطريقة ابنه ووريثه الذي كان مع ذلك مرشحا للاغتيال .

ويروى ان هذه التعذيبات والاعدامات التي كانت تجري بالجملسة استمرت خمسة اسابيع ثم تبعها نهب لكل ما يملكه السكان وأخيرا غادر القيصر المدينة ليقوم بقتل مزارعي المناطق المجاورة وتخريب بيوتهم وزرائبهم . ثم زار الاديرة ليستولي على كل ما امكنه الحصول عليه من ذهب فيها بينما قتل كل من فيها من الرهبان بحد السيف ، واختفت من نفس القيصر كل الأوهام التي كانت تساوره بسبب ما يمكن أن يحدث نتيجة لنهب الكنائس ، ولم يبق في اماكن نو فغورود المقدسة ما يستحق الانتهاب . ومع ذلك فإن القيصر جمع في الثاني عشر من شباط فبراير كل من تبقى من السكان واخبرهم بأنه عفا عنهم وطلب منهم أن يصلوا من أجله بعد سفره .

في صبيحة اليوم المذكور كانت سحنة القيصر شاحبة شحوب الأموات وقد امتطى حصانه ووقف في احد شوارع نوفغورود ينظر بكلل الى الرعاع الذين جمعهم ليستمعوا الى مقالته قائلاً بصوت خفيض وعيناه الكامدتان قد زال منهما بريق الفضب: « يا سكان نوفغورود

الذين ما زلتم على قيد الحياة ، صلوا الى الله أن يبارك حكومتنا وقيصرها ، صلوا كي يستطيع الجيش الذي يحب المسيح أن ينتصر على كل أعدائه الظاهرين والمستترين ، صلوا اليه كي يدين المطران الخائن يبمين ومستشاريه الفاسدين الذين كانوا سببا في سيلان الدماء . ولتكفوا عن العويل والبكار وانسوا ما تسببتم به من شر! عيشوا في رخاء! . وها انذا تارك لكم حاكمي الجديد الأمير بطرس دانييلوفتش برونسكي . والآن عودوا الى منازلكم بسلام!» .

وهكذا انتهى عقاب نوفغورود ڤيليكي ، وتلك صفحة من التاريخ ليس لها ما يماثلها في تاريخ اوروبا كلها ، ويقال إن ستين الفا من السكان قد هلكوا ، وكتب كوربسكي أن القيصر قتل في يوم واحد خمسة عشر الف انسان ، اما توب وكوز \_ وهما المانيان كانا يعيشان في البلاط ، فيقولان إن الرقم كان سبعة وعشرين الفا ، ولكن الآلام والموت لا يمكنها ان تتجمع لتشكل رقماً يفهمه العابر المحايد ، ولو أن احداً لم يقم بأي إحصاء فإن الهول الذي سببته هذه الأعمال سيبقى على ممر العصور ،

عندما غادر إيقان الرهيب نوفغورود بدا متعباً . ومع ذلك تابع طريقه ليكرر في بسكوف ما فعله في اختها . ولم يكن جيشه قد تعب من المدابع والانتهاب . وعندما وصل القيصر وعصاباته الى تخوم المدينة كان الرعب قد شل سكانها ، اما النيصر من ناحيته فكان متعباً أو مشغي الغليل . وقد قضى الليل في دير القديس نقولا خارج بسكوف بينما لم يغمض لسكان المدينة جفن وهم يقضون ليلتهم بالصلاة منتظرين الصباح. وفي منتصف الليل اخدت أجراس الكنائس تدق ، فاستيقظ القيصر وتقلب في فراشه واصغى : « إنهم يصلون لينقذوا انفسهم من غضب القيصر » . هكذا غمغم في نفسه . واعجبته الفكرة ودغدغت غروره فتأثر بها وقرر تجنيب السكان هول العذاب ، وعندما دخل المدينة في اليوم التالي استقبله السكان وهم راكعون .



### الفصل السادس والعشرون نكبسة المحظيين

بعض الرجال القديسين ذوي العقول القليلة كانوا يشرثرون كثيراً في حق إيقان . كان منهم نقولا في بسكوف وفاسيلي البريء في موسكو كما كان ثمة آخرون بدون شك . « إذا كانت الأصوات البشسرية قد سكتت فإن الصلوات بدات تصرخ عليك يا إيفاشا ! . ها هي ذي قطعة من اللحم النيء خذها وكلها رغم أننا في الصوم الكبير . ذلك لا شيء بالنسبة لك يا من تتغذى بلحم الإنسان ودمه . إن غضب الله وراءك . من أجل كل عذاب الحقته بالأبرياء في هذه الحياة الدنيا سيعاقبك بعشرة أمثاله في الجحيم . كعلامة ودليل أتنبا لك أنك عندما ستحاول أن تنزل الى الأرض ناقوس الثالوث المقدس سيقع حصانك ميتتا . لقد أرسلت وراءك صواعق الله تبحث عنك وإنها ستجدك » .

يقال إن إيقان وقع في الحيرة والقلق على يد قديس ضامر الجسم من بسكوف ، فقد حاول أن يقترب من هذا المتقشف الهاذي ليحصل منه على بركته فهرب هذا فزعا أمامه ، كان قد تجرأ على أن يرفع يده على مطران وأمر بخنق المتروبوليت على يد واحد من خدمه ولكنه لم يتجرأ على معاقبة أحد مجاذيب المسيح الذي كان يتألق بمعرفته الله ، على أن من غير المؤكد مسع ذلك أن يكون إيقان قد خاف فعلا من لعنة نيقولا البسكوفي ، وقد سقط حصانه ميتا بالفعل عندما كان ينزل ناقوس الكاتدرائية ولكن ذلك لم يمنعه من أخذه ، بل إنه ملا عدة عربات بكنوز الأديرة والكنائس ايضا ، ولم يكن خانفا عندما كان غارقا في تدنيس

المقدسات وسرقة الأموال التي تخص الله . ولم يمنح الحرية للمطرأن ييمين بل ارسله مكبلاً بالاغسلال الى الكسندروف مع عسد من وجوه المدينة والاكليروس في نو قفورود لكي يتفرغ الى ميدان آخر من ميادين التعديب والموت . وعلى الرغم من أنه وفر على سكان بسكوف حياتهم وأموالهم فإن الأو بريتشينا كانت تجتاح البلاد بدون أي كابح تفتال ملاكي الأراضي ومزارعيها وتنهب الممتلكات ،

اما في اللحظة الحاضرة فان إيقان الرهيب كان قد شفى غليله وحاد الى الكسندوف كي يباشر فحص جريمة نو قفورود بكل عنابة ودقة . كان مقتنعا ــ وينبغني أن نفترض ذلك ـبأن مؤامرة قد حيكت هناك . وها هو ذا يعود الآن إلى هذا الموضوع مقتنعا بأن بيمين لم يكن له أن يتآمر على تسليم نو ففورود الى سيجسموند أوغست لو لم يكن له شركاء متواطئون معه في موسكو ، واعتقد أن ابن عمه المتوفى الأمير فلاديمير كان ضلعا في هذه المؤامرة ولكن لم يكن بامكانه أن يبعث فلاديمير من قبره ليقوم بتعذيبه ، وكان إيقان يرغب رغبة حارة في أن يهاجم الأحياء فأخذ يطرح الاسئلة على مسلجين نو فغسورود وحملهم على أن يقولسوا كل يطرح الاسئلة على مسلجين نو فغسورود وحملهم على أن يقولسوا كل ما يعرفون بل وأن يخترعوا تحت التعذيب اتهامات ضد الآخرين ، ومن المحتمل أنهم كانوا مقادين بمستجوبيهم الذين كانوا يعرفون من يريدون أن يتهموه .

ولا ينبغي أن ننسى أن القيصر كان قد ستر غضبه خلال سنوات طويلة حتى كان اكتشاف المؤامرة المزعومة مناسبة لانفجاره . ففي صيف عام ١٦٦ عندما كان فيليب يتخد طريقه من دير سولو فنسك الى موسكو أتت بعثة من سكان نو قغورود لقابلته وطلبت منه أن يتوسط لدى القيصر لكي يزول عنهم ظل غضبه . فكان لا بد إذن من وجود سبب لهذا الخوف، مبب سينكشف في غرفة التعديب . وكان لسكان نو قغورود اقارب وأصدقاء في البلاط فاو قفوا بعضهم في إثر بعض وعدوا لكي يحصلوا منهم على معلومات أوسع ، وفي خيلل خمسة أشهر قام القيصر وزبانيته بالتعذيب حتى حصلوا على براهين .

وكان التحقيق قد اتخذ له طريقا أدى الى مفاجئات لم تكن متوقعة لأن المحققين ابلوا رغبة حازمة في إدانة محظيي القيصر . فقد شهد شخص اسمه فيدور لوفشيكوف بأن الأمير فيازيمسكي كان قد اخطر بعض سكان نو قفورود بأن عليهم أن يهربوا من غضب القيصر ، وكان ذلك كافيا لجعل اقرب محظيي القيصر منه في موضع الاتهام بالخيانة . وقرر إيفان إعدامه . ولكنه بحسب عادته أرسل يستدعيه وكان له معه حديث أودي حول قضايا الدولة دون أن يشير بأي تلميح الى شكوكه أو نواياه ، ثم خرج فيازيمسكي مع كل مظاهر المحبة الحادة والثقة ، ولكنه عندما وصل الى بيته شاهد أن معظم أفراد بيته قد ذبحوا ، واقتصر فيازيمسكي على هز كتفيه لأنه كان هو نفسه قاسيا بدون قلب . كان قد ظاهر إيقان واشترك في كل مجازره فهو يستطيع أن يتحمل بكل طبب خاطر قتل افضل الخدم لديه ، ورباطة جأشه في هذا الظرف ـ كما خطر له ـ انما هي برهان على ولائه الثابت لسيده ، ولكنه كان مخدوعا ، ففي المساء نفسه كانت نهايته الرهيبة .

وقد نال المصير نقسه كل من الكسي باسمانوف وابنه تيودور الذي كان رفيق القيصر في قصوفه وعربداته ، وكان فظا وسوقيا وداعرا . ووقع عدد من اكثر افراد الأوبريتشيما حبا لسفك الدماء ضحايا القسوة والجرائم التي ارتكبوها ، فعسنبوا ولكن دون أن يقتلوا على الفسور لأن القيصر كان يجمع ضحاياه ويحتفظ بهم ليكونوا خاتمة انتقامه الكبيرة من نو فغورود ، وفي الوقت الذي كان يحل فيه غضبه على محظيه كان يوجد كثير من الأشخاص الآخرين الأبرياء يبلغ عددهم حوالي الثلاثمائة من أمثال إيفان فيسكو قاتي عضو مجلس البويار وسيميون ياكو فليف ونيكيتا فونيكوف ورجلي الدين قاسيلييف وستيفانوف كانوا يتعدون لاعدام جماعي في موسكو .

ويبدو غريباً أن هذا المتوحش إيقان قد انتظر كل الصيف من عام المربد. الكي يعرف ما إذا كانت الملكة إليزابيت تريد الزواج منه أم لا تريد. كان أرمل ساخطا ولكنه في انتظاره لم يتخد له زوجة أخرى بعد القيصرة

المتوفاة . ولم يكن سفيره في لندن يكف عن الحاحه في البلاط لكي يرسلوا الطوني جنكنسون الى روسيا وأن يكون جواب الملكة « مكتوبا باللغة الروسية لأن سيده لا يفهم لغة أخرى » .

وكتبت له الملكة يوم الثامن عشر من أبار . ١٥٧٠ ولكن رسالتها لم تتعرض لأمر الزواج . كلا لم تفعل . إلا أن جلالتها كانت مؤمنة بالمؤامرات التي تحاك حول القيصر ، وعرضت عليه في حال إضاعته لتاجه أنها تؤمن له المجيء الى انكلترا والخروج منها على هواه مع تخصيص سكن مناسب له يستطيع أن يقيم فيه ما يشاء من الوقت على أن يتكفل هو بمصاريفه ونفقاته .

ولم يعجب ذلك إيقان ، فسحب ما كان يخص به الشركة الروسية من امتيازات وصادر بضائع بعض تجارها بل وألقى بهم في السجن ، ثم ما لبث أن اكتشف أن بعض التجار الانكليز كان لهم صلات مع الخونة ، ذلك لأنه كان من الصعب في ذلك الوقت أن تجد روسيين في منجى كامل من تهمة الخيانة ، ومن كان محظيا اليوم سيكون خائنا في الغد ،

ومع ذلك فإنه عندما جاء يوم الإعدام العظيم في الخامس والعشرين من تموز يوليه ١٥٧٠ لم يكن بين السنجناء المرشحين للموت أي واحد من الانكليز . وربما لم يكن القيصر يطيل التفكير في القضايا الخارجية لانسه كان مستغرقا تماما في نزوات اجرامه وقسوته .

كانت قسوته تغذي نفسها بنفسها حتى اصبحت سرطانا متوحشا. وفي استغراق القيصر العقلي لم يكن يوجد اي بصيص للشفقة او العطف الانساني وفي غرف التعذيب وزنزاناته كان ثلاثمائة الاشخاص يعذبون ويمزّقون ويحرقون وتبتر أعضاؤهم على أن يحتفظ بهم على قيد الحياة . وفي الساحة العامة بين دكاكين كيتابي غورود نصبت آلات جهنمية كثيرة منها غلاية ضخمة مليئة بالمياه ومعلقة فوق كومة من الحطب ، ومقلاة

ذات سعة كبيرة ، واسلاك متحركة صلبة تستطيع ان تقسم الجسد الى نصفين ، واقفاص فيها دبب غاضبة ومشانق .

وعندما رأى أصحاب الدكاكين في كيتايي غورود آلات التعذيب هذه هربوا واختبؤوا وراء مكاتبهم تاركين بضائعهم وصناديقهم اللبئة بالأموال دون حراسة ، وأخذ الناس في موسكو يبحثون عن ملجأ لهم في اقبيتهم لا يودون الخروج منها ، وبدأ أن أحداث نو فغورود ستعاد من جديد مع سكان العاصمة ، وفي هذا اليوم الصائف خلت كل شوارع المدينة الكبيرة وساد ذعر بين الجميع ليس له مثيل ، ولم يكن يسير في الشوارع الاقاسيلي العاجز أبنه المسيح وهو يشتم القيصر عندما كان يمر ، وقد اطلق اسم قاسيلي قديس الشعب بدلاً من اسم كاتدرائية شفاعة العدراء على تلك الكاتدرائية الكبيرة القامة في الميدان الأحمر وذلك بموجب التكريس الذي أمر به القيصر .

ثم ظهر السجناء وهم لا يكادون يقدرون على الحركة . وكان الجلادون في اماكتهم كما اتخلت كتيبة من الأوبريتشينا مكانا لها أيضا. وكان إيفان يرقب الأمور من فوق حصائه ولكن لم يبد أنه كان في الساحة اي متفرج . فقد قاطعت موسكو هذه المسرحية وبدا القيصر ممتعضا من ذلك . كان يعتقد أنه يقدم لرعاياه استعراضا كبيرا ولكنهم كانوا يرفضون الخروج من منازلهم ! كان يحتاج إلى متفرجين . لذلك أمسر بإيقاف التنفيذ حتى يجوب افراد حرسه المدينة ويأتوا بعدد من الناس لحضور الاحتفال . اما هو فكان يدور على فرسه في الشوارع وهو يصيح : الاحتفال ، اما هو فكان يدور على فرسه في الشوارع وهو يصيح : الحدال الناس الشسجعان ! ليس عليكم أن تخافوا ) لن يؤذبكم

وهكذا انتهى الأس بمسرح الموت هذا أن امتلا بالرجال والنساء المرتجفين ليكونوا متفرجين بالإرغام. وقد بلغ بهم الأمر من أجل تحقيق ذلك أن غزوا سقوف المنازل والمناطق الأكثر ارتفاعاً منها للتفتيش عن المختبئين من الناس، ولكي يستهل الحفل وجه القيصر سؤالا للجمهور

عما إذا كان معه الحق في تدمير الخائنين فصاح الجمهور « عاشت حلالتك » .

وبدأت العمليات بتوزيع العفو على البعض . وكان أول المستفيدين منه هو يمين مطران نو فغورود الذي نفي الى دير بعيد . وقد منح العفو بوجه خاص لسجناء نو فغورود ، ولم ينله سجناء الدولة المستجدين الذين وشى بهم أولئك الدين تعرضوا التعذيب . وكان بين هؤلاء الأخيرين من تغيبوا مع ذلك عن هذا الاحتفال . فغيازيمسكي اكلان قد قضى نحبه تحت التعديب بين يدي الجلادين ، وبازمانو ف الكبير كان قد مات هو الآخر في السجن ، ويقال أن إيقان أجبر ثيودور بازمانو ف على أن يقتل أباه لكي تناله اللعنة الأبدية أيضاً بعد المات . وقد وصل تيودور بازمانو ف الذي كان راهباً فيما مضى في أخوية القيصر الهزلية في الكستدرو ف وخدينه في مفاسده وعربداته وعهره وصل مقيداً بالسلاسل كالآخرين ولم ينل لا موتاً سريعاً ولا أصابه عفو في الدقيقة الأخيرة من الحياة .

أما السجين الرئيسي فكان الأمير قيسكو قاتي الذي علق وراسه إلى الأسفل ومزق جسده الى شرائح . هده العاصفة من التعديب والقتل دامت أدبع ساعات . وكان ذلك اليوم بالنسبة للقيصر وابنه يوما حافلاً لما تمتعا به من سرور ليس له حدود . وقد قتل القيصر بيده أحد السجناء بواسطة عصاه ذات الراس الفولاذي المشحوذ ، وبعد الاحتفال ذهب الآب والابن إلى بيت إيفان قيسكو قاتي فاستوليا على كل مافيه من كنوز واغتصب القيصر أرملته البائسة واستولى ابنه على ابنته البكر . وكان هذا المشهد هو المشهد العائلي الأعمال التعذيب والقتل ، أن يغزو إيفان ووريثه منزل السجين الرئيسي ويغتصبا من فيه من نساء . وتكفلت الأوبريتشينا ببيوت السجناء الآقل قبمة ، وتجاوزت الوحشية الجنسية مجرد الاغتصاب ، فكلمة اغتصاب غدت هنا مجرد تلميح بالنظر لما حدث لبعض النساء . وكخاتمة الأثقة لهده

المخازي اغرقت ثمانون أرملة في نهر الموسكوڤا ، على أن وصفنا مهما بدا فظيعاً لهذه الآسي فينبغي الاقتناع بأن الحقيقة كانت أمر من ذلك وأسوأ ،

ثم عادت الأعمال البربرية بعد ذلك ببضعة أيام . وكانت مزق الأجساد البائسة المسوهة تنتشر في العراء وتتفسخ بسرعة في حرادة شهر تعوز . فصدرت الأوامر إلى الأوبريتشينا بأن تقطع هده الجثث إلى قطع صغيرة كي يمكن التخلص منها في أسرع وقت . وأخلت كلاب موسكو تتنافس على اللحم المسيحي . وكانت الشوارع مليئة ببقايا لحم إنساني تم افتراسه نصف افتراس . بينما كان الموسكوفيون غير العابئين يركلونها بأقدامهم لدى دخولهم أو خروجهم من الدكاكين .

- ولكن أجراس الكنائس مالبثت أن أملنت عن مصيبة أرسلها الله .
- وانتشر رعب أشد وادهى ، فالأجراس كانت تنبىء عن وصول الطاعون .



#### الفصل السسابع والعشرون

#### خراب موسكو على يدالتتر

في الشهر التالي كان القيصر بحتفل بعيد ميلاده الأربعين . وكان العيد مناسبة للأفراح والمسرات بمشاركة من المحظيين . وكان البهلوانات والمهرجون والمضحكون يقومون بتسلية الملك الذى انهمك بجلسات الشراب الطويلة ومآدب الطعام والافراط في الجنس . وكان قد غدا اكولا نهما ونظره يسوء سريعا ولكنه لا يزال منتصب القامة ومظهره وهيأته يوحيان فورا بالرعب . كانت السمنة تغزوه ووجهه الوحشي يحمل علامات فجور جامح وحذر ليس له حدود وقد ظهرت علامات الشيخوخة المبكرة وغزا رأسه المشبب حتى كساه ، وبما أن القسوة تولد الجبانة فقد كان لديه شعور بالخوف كان يزداد شيئًا فشيئًا حتى محا في السنوات الأخيرة كل ما كان يملكه من روح للقتال ، وكان الكثيرون من ضحاياه قد اظهروا له بقوة خصالهم أن الشجاعة الأدبية يمكنها أن تنتصر على الألم . وقد مات رجال تحت الألم الشديد وهم لا ينفكون يصرخون: « فليحم الله القيصر! » . ومسع ذلك فإن جنون إنزال العقوبات بالآخرين لم يعلم الطاغية ما هو الألم . كان خلوا تماما من الشفقة ولكنه كان في ذهنه يضخم فكرة العلاب حتى أصبح أقل قدرة على مواجهة الألم المرتقب ، وعندما قام خان القرم في ربيع السنة التالية بمسلعدة اللاجئين من الروس بتهديد موسكو لاذ القيصر بالفرار وترك عاصمته لمصيرها المحتوم . لقد اختفى إيقان المؤمن الظافر في قاران كما اختفى إيقان المندفع الذى استولى على بولوتسك ، لقد نالنا التعب من قراءة لائحة الجرائم التي ارتكبها القيصر ، ومع ذلك ينبغي علينا أن نفترض أن هذه الجرائم كانت لا تزال تسلتي أولئك الذين كانوا ينظمونها أو الذين كانوا لها من المتفرجين . وكان من بين هؤلاء القتلى إيقان فورونتسوف أبن صديق القيصر في صباه . ولقد نسي الكثير من الاسماء وعددها عظيم ، ولكن بين ما يذكر منها توجد اسماء قواد حرب مشهورين وأبطال وسادة بهاليل ورجال كان لهم علاقات وثيقة مع المائلة المالكة .

وكان لمعظم هذه الجرائم صفة من بربرية خاصة وقسوة نادرة تعجب جهابذة الخبراء ، من أمثلة ذلك أن فويفود سولو خفاستوف عندما علم أنه كان في خطر اختبا في أحد الأديرة على الأوكا ، فلما علم إياثان قال : « إنه يسعى الى الله فلنساعده على أن يصعد اليه » ، ثم وضعه في برميل بارود وفجره فيه .

وفي يوم آخر أمر بأن تطلق دببة غاضبة وسط جمهور متجمع في أحد أسواق موسكو ليرى كيف تمزق ضحاياها وتأكلهم ويشاهد الرعب الذي ستمتلىء به صدورهم .

وفي مرة اخرى بينما كان الى المائدة صب حساء حارقا على المسير مضحك فرمجر الأمير من الآلم وفر من مجلس القيصر الذي سارع بزرع سكينه في صدره وأرداه قتيلاً على القور . وفي جلسة مماثلة بعد ذلك تجرأ احد أفراد الحاشية المسمى ميتكوف على أن يقول للقيصر أن البيرة التي يشربها كانت ممزوجة بدماء ضحاياه ، فرفع القيصر عصاه المدببة بالحديد واخذ يضربه بها حتى الوت . وفي مناسبة اخرى قام نبيل ليڤوني بالحديد واخذ يضربه بها حتى الوت ، وفي مناسبة اخرى قام نبيل ليڤوني سجين كان على وشك أن ينفل فيه حكم الموت بالانقضاض على القيصر أولا أن ولي العهد أوقفه بضربة من خنجره فارداه . مرحى أيها الأمير الصغير ! . فأنت لا تقل قسوة عن أبيك ، فهم لم يكونوا ليقتلوه كي يجعلوا منك قيصرا بدلا عنه ! . وبديهي أنهم لم يتحدثوا عن حياة ولي العهد كما تحدثوا عن حياة ابيه ولكنهما كانا بدون شك صنوين في الجريمة والفجور تحدثوا عن حياة ابيه ولكنهما كانا بدون شك صنوين في الجريمة والفجور

كما كانا كلاهما بدون شفقة ولا خجسل ، ولم يكن بين الاثنين إلا شعور الود والاتفاق ، ولا بد أن سبب ذلك كان مرده الى توافق ذوقيهما وأن الأب في فسقه المتعمد لم يكن يضع مانعا أمام فساد ولده ، فقد كانا متفقين بكل فظاظة حتى ليقال أنهما في السنوات الأخيرة قد اعتادا على أن يتبادلا بينهما زوجتيهما .

وحل خريف عام ١٥٧٠ فكان ماساويا بالنسبة اروسيا . فبسبب ما ارتكبته الأوبريتشينا من غزوات على اراضي كل أولئك الذين ليسوا من عصابتها غدت كثير من الأراضي بدون حرث وزرع . وانتشرت السرقات بلا تمييز دون أن يدفع عنها ألا القليل من التعويضات المشروعة وارتفعت الضرائب العينية لدعم الأوبريتشينا والجيش ومصروفات بيت القيصر حتى اضطر المزارعون الى تحديد زرعاتهم حتى لا تؤمن لهم إلا غذاءهم الضروري . وتبع ذلك نقص في المحصول . كانه المطر غزيرا في الصيف من عام ١٥٧٠ . وفي الخريف شح القمح والشيلم . وفي الشتاء كانت المجاعة حتى أن الفلاحين اضطروا لأكل لحاء الاشجار . وجرت مشاهد من أكل اللحوم البشرية في بعض المناطق حيث افترست بعض مشاهد من أكل اللحوم البشرية في بعض المناطق حيث افترست بعض بكلكله فوق روسيا . وانفجر الطاعون مع المجاعة في الوقت نفسه . وبعد الطاعون والمجاعة أتى الحريق وسيوف التتر ، فقد غزت القبيلة روسيا مرة اخرى مدمرة في طريقها كل شيء .

كان في قان يتوقع الخطر ، فأرسل في نحو من اواخر عام ١٥٧٠ رسالة تملق إلى السلطان العثماني ليطمئن إلى ان قبيلة المحاربين المسلمين ان تهاجم مؤخرته عندما يوجه القسم الاقوى من جيشه لقائلة السويديين والليڤونيين المتمردين ولكن سفراءه لم ينالوا النجاح ، وكان يوجد يومئذ في القسطنطينية عدد كبير من الروس الهاربين من وحشية الأوبي يتشينا يقنعون السلطان بأن القسم الأكبر من روسيا كان مستاء من قسوة القيصر الذي بانغماسه في الفجود اضاع هيبته وسلطانه .

ولم تكن علوبة التملق التي أبداها سفراء القيصر إلا لتزيد في قناعسة السلطان بأن الساعة قد أزفت لكي ينتقم التتر من الهزائم والإهانات التي انزلها القيصر بهم من قبل . وقد طالب االسلطان بإعادة قازان واستراخان ، فإذا لم يكن فدفع جزية سنوية .

ولم يكن إيفان يتوقع تلك السرعة المعجزة التي استطاع بها التتر ان يتحركوا بها في الربيع . فقد ردت جماعات لا حصر لها من الفرسان على نداء الخان (\*) كما لو أن ساحرا بعثهم بعصاه ، وام يكونوا قلم فأموا باي إعداد ولا حصلوا على اي تموين ، وإنما هي قوة لا تقاوم تقدمت من الجنوب كسحابة مشحوفة بالأعاصير ، وغرقت موسكو بالفهول ، ولم يكن لدى القيصر وقت لاستدعاء جيشه من الشمال الغربي بينما لم تكن الفرق المتمركزة على الأوكا تمثل إلا قبضة مسن الرجال ، وقد ترك القيصر حفلات لهوه وقصوفه في موسكو مرتين لزيارة جيشه على المل أن يرفع ذلك من مركزه ، وكانت إهانات الخان قد لمنازلته في معركة فردية لكي يقطع أذني هذا الطاغية ويرسلهما للسلطان، ولم يكن يشك في أنه سيكنس كل شيء يقف في طريقه ، ولم يكن إيفان غبيا ولا بطلا فرأى أنه لا يستطيع مقاومة تقدم مائة الف من التسر الفاضيين تساندهم فرقة من اللاجئين الروسر، ،

بعد هجوم جانبي على بييلسكي وموتيسلافسكي تقدم الحان بسرعة إلى سيربوخوف حيث كان القيصر يعسكر مع القسم الأكبر من الأوپريتشينا. ولم يكن إيفان يريد أن يموت في النزال ولا أن يتعرض لخطر الوقوع أسيرا في يد عدو لا رحمة لديه . وهكذا فر من ساحة العراك حسى الكسندروف ، ولكنه لم يشعر هناك بالامان فقرر اللجوء إلى وسط جيشه في الشمال الغربي واستمر في انسحابه في اتجاه ياروسلاف .

<sup>(</sup> الله عليه المنان الخان القرم التتري وكان الله الله الله المثماني .. ـ المترجم ـ

في خلال ذلك كان الخان يدمر كل شيء أمامه ويقترب سريعاً من موسكو . كان ذلك الانتقام الاكبر ، وقد تسبب التتر ببلبلة ليس لها مثيل وهم يطردون امامهم الآلاف من الهاربين المنعورين حتى المدينة . وكان الجيش الروسي قد انسحب اليها واتخذ مواقعه لمباشرة معادك الشوارع ، ولكن المعركة لم تحدث لان النار والدخان أتيا بالنصر بعد أن اخذت الربع تعصف بالمدينة المبنية بالاخشاب . وعندما وصل الخان أصدر اوامره بأن توضع النار في الضواحي ، فارتفعت السنة اللهيب تطارد الروس بضراوة أشد من ضراوة العدو ، وخلف هذا الستار الواقي كان التتر يتقدمون ببطء ، ومن اسلم نفسه منهم للنهب هلك مع من هلك من الروس . ولم يكن الخان كثير الفطنة . فقد كان بإمكانه الحصول على افضل النتائج لو اكتفى بحريق صغير . ولكنه كان يحث جنوده على أن ينشروا خارج المدينة هذا الحريق الذي دمرها كامل التدمير . وهكذا ضاع القسم الاكبر من الغنيمة ، ولكن من وجهة النظر الانتقامية كان انتصار التتر رهيباً وكان أكثر رهبة منه أن تتمكن موسكو من استعادة ما فقدته من ثروات وكان الدخان الكثيف النفاذ يرمي اللهب القاني ويمضي من حي الى حي خانقا ومدمرا كل اولئك اللابن لم يتمكنوا من الهروب حتى بلغ عدد الذين هلكوا ارقاما كبيرة .

اما الروس الذين وقعوا اسرى في ايدي التتر فكانوا أولئك الذين اسعفهم الحظ فتمكنوا من الفرار الى الضواحي الشمالية هرباً من النيران ودمرت المدينة المبنية من الاخشاب تدميرا كاملا ولم يبق منها الا بعض الجدران وبعض الكنائس المبنية من الحجارة ، وقاومت أسوار الكريملين النيران بينما كانت أبوابه قد أغلقت في أغلب الظن بأمر من المتروبوليت سيريل الذي تمكن من النجاة بكل تأن بينما كانت رعيته يشوون ، وفي خلال ثلاث ساعات هلك أكثر من نصف مليون انسان ، وكان أشسد المشاهد فظاعة منظر الجماهير وهي تتزاحم وتندفع نحو الساحات الخالية فتقع في الفخ وتحاصر ويطا بعضها بعضا فلا تستطيع التقدم ولا التاخر ، اما وجوهها فشاحبة شحوب ألموت من الفزع والهول وعيونها ولا التاخر ، اما وجوهها فشاحبة شحوب ألموت من الفزع والهول وعيونها

نصف معمية من الدخان ، يسحقها سقوط الكتل الملتهبة وتخنقها جرارة لا تحتمل وتشويها ويوقفها اندفاع مفاجىء لنفثات كثيفة من اللهيب فتسقط كما يتساقط اللباب ، وامتلا النهر والحفر المحيطة بموسكو حتى اترعت بعدد كبير من الناس المحملين باللهب والفضة والمجوهرات والكنوز وهم يأملون النجاة والاحتفاظ برؤوسهم سليمة فوق المياه .

ولقد كان مشهد هذا الحريق مرعبا لدرجة إن خان التتر اضطر الى الانسحاب . فلم يكن ثمة مجال للنهب وسط الرماد الحاد وليس بالامكان تعرية الجثث مما عليها من ثياب . ولم يلق الحصار على الكريملين ولم يوجه الرماة نبالهم الى القصور والكاتدرائيات التي يضمها لان النتاج الرهيبة لهذه اللابحة جمد القبيلة الغازية . وعندما سرت الاشاعة بأن ماغنوس(\*) كان يحث السمير على رأس جيش كبير عاد التتر المنتصرون ادراجهم سالكين الطريق نفسه الذي قدموا منه . ووصلت أخيار الانسيحاب للقيصر الذي كان قد غادر باروسلاف الى روستوف الكبرى فأصدر امره الى ميشيل فوروتنسكي بملاحقتهم ، ولكن الخان كان أقوى من أن تقلقه مثل هذه الاعمال في مؤخرة قوته ، وقد استمر في أهماله التخريبية أثناء الانسحاب وفتح كما لو أن في يده منجلا كبيرا ممرا واسعا من الشمال الى الجنوب . اما الغنيمة التي حملها رجاله فكانت عظيمة ، فكانت تضم مائة الف من الصبايا المخصصين للبيسع في أسواق النخاسة أو المدخول في حريم الامراء ، والنخبة من الجميلات بينهن كان لا بد من أن تقدم إلى السلطان نفسه . ولكن هذه المنهوبات وهذا الانتقام الذي تم باحراق موسكو كانت الثمار الاكثر وضوحا للانتصار وقام إيفان يلتمس الصلح يجلله الخزي والعار . وعندما توجب عليه ان يوقع هذا الصلح اخذ يتحايل ويسوف ويعبىء قواته وينظم نفسه . وفهم الخان أنه أن يتمكن من تجديد الهجوم فطلب أعادة قاران واستراخان ولكنه لم يحصل على شيء من ذلك

(%) مافئوس Magnus دوق هولشتاين .

\_ اللترجم \_

منذ أن كان القيصر في الكسندروف أصدر أوامره برفع أنقاض العاصمة . ووصل سكان الريف لبناء مدينة جميلة لم تلبث أن انبثقت كأعجوبة من العدم لتكون موسكو جديدة مبنية بالخشب فوق أساسات من الجير ، ولم تؤتر هذه الكارثة في إيقان كما فعل حريق موسكو السابق فلم يسلم نفسه لتوبة كبيرة ، ولكنه عندما تباهى أمامه سفير الخان بانتصارات سيده وبخه توبيخات قاسية عندما قال له : « إنها يد الله التي عاقبتني بسبب خطاباي ، أما الخان فلم يكن الا آلة لتنفيذ غضب الله » .



## الفصل الثامن والعشرون

# زيجات جديدة للقيصر

تلقت العائلات الروسية امرآ جديدا بإرسال بناتها الصالحات للزواج ليتمكن إيقان من رؤيتهن واختيار زوجة من بينهن . فلم يكن عليه إلا أن يتكلم ، ومن ذا الذي يجرؤ على الاحتفاظ بابنته مخبأة عنه ؟ . كاتت الدعوة عامة تشمل النبلاء والتجار والبورجوازيين . واقتيدت آلاف الفتيات الى القصر في الكسندروف في صحبة ذويهن وقام القيصر وولى العهد بتفحصهن ، ولم يكن رماد العاصمة قد برد بعد عندما تهيأ إيقان لإقامة احتفالات كبيرة من أجل زواجه الجديد لأن ضربة الحظ السيء لم تكن قدأثرت فيه . أما اكتشاف زوجة جديدة فكان تسلية بالنسبة للأب والابن . وقد تقرر أن يقوم ولى العهد أيضًا باختيار وأحدة من بين هذا الحشد من الفتيات . وكانت كل واحدة منهن تسال شخصياً من القيصر نفسه حتى استغرق الانتقاء أياما طويلة . وقد تحدد العدد في البدء بأربع وعشرين ، ثم باثنتي عشرة ، وخضعت هؤلاء الأخيرات لفحص طبى ولفحص آخر قامت به نساء عاقلات ليقدمن معلومات دقيقة عن كمالهن الجسدي ولم يتدخل في ذلك اى اعتبار سياسي . كان المعيار الوحيد أن يكن " من الناحية الجنسية مرغوبا فيهن . واتخد القيصر من نفسه اختصاصيا خبيرا ومستشارا أمينا نيابة عن ابنه المراهق .

وأخيراً تم الانتقاء . فاحتفظ إيفان لنفسه بمارتا سوباكين ابنة احد تجار نوفغورود بينما احتفظ ولي العهد لنفسه بييقدوكيا ابنة أحد البورجوازيين ورفيع والدا الفتاتين فورا الى رتبة البويار ، وتزوج إيفان

من مأرتا يوم الثامن وألعشرين من تشرين الأول اوكتوبر ١٥٧٠ بينما كان زواج ولي العهد في الثالث من تشرين الثاني نوفمبر

وفي الاسبوع الذي سبق زواج القيصر جرت بعض الإعدامات التي كان بين ضحاياها أخو القيصرة الأخيرة ,

وكان المتهمون الرئيسيون ليكونوا ضحايا ضراوة القيصر الجديدة هم الذين كان ينقصهم الولاء اثناء مقاومتهم للخان . إلا ان استياء إيشان كان له مصدر آخر أيضا هو الكراهية التي كان يكنها بعض البويار لمحدثي النعمة من امثال سوباكين وسابوروف ، فلما مرضت زوجة القيصر الشابة كان مرضها بدون شك من فعسل السحرة ، وبحسب ما يقوله إيقان فإن مارتا كانت مريضة منذ أن تزوجها وأنه لم يتم عملية الزواج ، وقد يكون ذلك صحيحا أو ربما لم يكن إلا ثمرة تخمين ، فإذا نحن أخذنا بعين الاعتبار الاحتياطات الطبية التي اتخلت والمعلومات التي قندمت لبدا لنا من غير المعقول أن يكون القيصر قد تزوج فتاة مشرفة غلم الوت ، فقد توفيت بعد خمسة عشر يوماً من الزواج وأعلن إيثان فوراً أن مارتا — كما حدث مع اناستاسيا ومع ماري الشركسية — قد ماتت بالسم ، وادعى أنه كان يعتني بها ويعالجها طول هذه الفترة وانها ماتت عذراء ، ولكنه كان قد غدا منحلاً من الناحية الجنسية بل ويمكن أن يكون لها حوله شكوك آخرى ، فنحن نجهل ما الذي دبره خلال هذه الأيام الخمسة عشر من حياته الزوجية التي انتهت بموت زوجته .

وبحسب قانون الكنيسة الأرثوذكسية لا يمكن للرجل أن يباشر أكشر من ثلاث زيجات . فلو أن إيقان راعى هذا القانون فإنه كان سيبقى بعد وفاة مارتا عازبا حتى نهاية حياته . ومن أجل ذلك صرح بأن مارتا ماتت علراء لأنه لم يكن ينوي أن يبقى عازبا ولا يريد في الموقت نفسه أن يدخل في نزاع مع الكنيسة في موضوع أساسي وتقليدي مثل قانون منع الزواج للمرة الرابعة ، وهكذا سعى لأن يشبت أن زواجاً لم يتم لم يكن زواجاً لكي لا يزدري الشرعية الخالدة الهاذا الزواج وذلك بأن يقيم الاعتبار

للناحية الجسدية لا للناحية المعنوية منه . وكاد هذا النقاش أن يؤدي الى صعوبات جسيمة لولا أن المتروبوليت سيريل قد مات وكانت سلطة القيصر أكبر من سلطة الأساقفة فما لبث أن كان معه الحق وتزوج في العام التالى للمرة الرابعة .

خلال الصوم الكبير من عام ١٥٧١ قرر القيصر أن يقود أنتا كولتو فسكا الى سريره ولكنه أراد أن يذل مباركة الكنيسة لكي يمكن أن يسمى هذا التصرف زواجاً . ولم تكن هذه الانتا التي راقت لمينيه تنتمي الى عائلة من طبقة التجار وإنما كانت من عائلة تنتمي الى طبقة حقيرة جداً . وأعد ليونيد مطران نو فغورود المرتشي لنوال موافقة الكنيسة على هذا الزواج الرابع قبل تعيين متروبوليت جديد . وكان أحد الشروط الغريبة لهذه الموافقة هو منع القيصر من دخول أية كنيسة حتى نهاية الصوم وأن ينحرم من نعمة القربان المقدس ، على ألا يطبق تسامح الكنيسة هذا إلا على القيصر ولا يمكن اعتباره سابقة لأي فرد من رعاياه للقيام بمثل هذا التجاوز لقوانين الزواج .



### الفصل التاسع والمشرون

#### وفاة سيجسسموند اوغست

عند ذلك توجه القيصر ومعه ابنه ومحظيوه وامرأته الصبية الى و ففورود كي يعقد هدنة مع االسويد إذا كان ذلك في الإمكان . ونظمرا للخطر الذى كان يتهدد موسكو في أن تتعرض لهجوم تتري جديد حمل إبقان معه قسماً كبيراً من كنوزه الى نوففورود . ففي هذه المدينة كان يشعر أنه في أمان أكبر وأنه أقرب الى جيشه والم يكن بتوقع قطعا أن الناجين من سكانها الذين قام بالملبحة فيهم يمكنهم أن يقوموا بأية محاولة لاغتياله . ولكن نوففورود كانت مدينة ميتة ، فالبيوت مهجورة والمدينة لم تكن قد ارتفعت بعد والكنيسة وحدها كانت هي الزدهرة التي تتمتع بالرخاء . فقد كان في روسيا فيض من الرهبان والنساك بحيث أن هلاك بمضهم لا يبدو له أثر في المجموع . وقد امتلأت الأديرة والصوامع من جديد . وكان بإمكانهم أن يحتفظوا لإيڤان بضغينة في نفوسهم لما قام به من سلب للهياكل ولكن اللطران ليونيد الذي كان صنيعته لم يكن ليوجه له أي لوم على خطاباه . وكان القيصر بشعر براحة أكبر مع الرهبان والكهنة من أن يكون مع المدنيين ، فالتبجار كانوا بلا ثقاافة ولم يكن غيابهم يسبب له أى إزعاج ، وقد ذهب الى نوففورود ليسلم نفسه التقى والسورع في الأديرة وقصر المطهران ويناقش في نقاط لاهوتيسة ويدير اجتماعات الكهان . وقد جرت مناقشات طويلة مع رجال الدين ، ولكن بما أنه كان مسلحاً دائماً بعصاه فقد كان يحدث غالباً أن تنتهى المناقشات بفظاظة وبطريقة تدعو للرثاء . وقام ادعاء بأن إيقان عندما هرب الى نو فغورود كان يرزح تحت وطأة خوف جبان ، ولكن مع أنه كان أكرم له وأكثر شجاعة أن يبقى في موسكو لمجابهة اللتتر الغزاة فإن المرد لا يكاد يكشف في سلوكه شيئا يدل على الجبهة اللتبر الغزاة فإن المرد لا يكاد بكشف في سلوكه شيئا يدل على الجبن . كان سعيدا في زواجه الجديد ، ومع أنه كان يدعي دائما بأنه في خطر فقد عامل المبعوثين السويديين والليتوانيين بحزم يشعرنا بأنه كان واثقا من نفسه ومن مكانته ، وعلى الرغم من أنه كان بحاجة اللى كامل واثقا من نفسه ومن مكانته ، وعلى الرغم من أنه كان بحاجة اللى كامل جيشه للدفاع عن موسكو في وجه التتر فإن هدفه في نوفغورود كان فرض الصلح على السويد لا أن يطلبه ، ولم يكن أقسل من ذلك ثقة تجساه بولونيا وليتوانيا .

وفي النصف الثاني من عام ١٥٧٢ جرت احداث مثيرة . كانت تلك فترة هامة من عهد إيقان الرهيب . فقد مات سيجسموند أوغست في الثامن عشر من تموز يوليه ، وفي الفاتح من آب انزل ميشيل فوروتنسكي انهزيمة بجيش الخان الضخم الذي كان قد تقدم الى بعد مرحلتين من موسكو . وعاد إيقان على الأثر الى العاصمة ليشكر جيشه ويحال الأوبريتشينا .

كان سيجسموند قد مات فقيراً بعد أن أفلسته محظياته والعدد الكثير من الغضوليين الذين كانوا يعيشون في بلاطه حتى أنه لم يوجد لديه من المال ما يكفي لدفنه على ما يليق . ويقال إنه على فراش موته عين إيفان ليكون خليفة له . ولكن ذلك أمر غير معقول . ما حدث أن عددا من النبلاء البولونيين والليتوانيين كانوا انصارا لإقامة مملكة مردوجة تحت صولجان فيدور الابن الأصغر لإيفان . وقد صرح القيصر : « إذا كنتم موافقين على فيدور فلم لا أكون أنا ؟ » . إلا أن بعض البولونيين والليتوانيين كانوا يخافون بدون شك أن يكون ذلك مبالغاً فيه . وقد كتب إيفان رسالة نفاق يعبر فيها عن ألمه لموت أخيه سيجسموند وأنه يرى في نفسه ملكاً على بولونيا وغراندوقاً على ليتوانيا .

وإذا كان ينقص إيقان شيء ليكمل طيب مزاجه فإن ذلك حدث بعد خمسة عشر يوماً على يد فوروتنسكي عندما هزم التتر . ففي معركة طويلة دامية تقلص عدد مائة وعشرين ألفاً من جنود الخان الى عشرين ألفاً بعد صدام بدأ بالسهام والسيوف جسدا الى جسد ثم بمعمعان من الخيول المتوثبة والسيوف المعقوفة والسيوف ذات البريق الخاطف حتى انقلبت الجداول حمراً من دماء المتقاتلين دون أن يؤدي هذا الصدام الى نتيجة . ولكن فوروتنسكي تظاهر بالهزيمة حتى اجتذب التتر الى موقع مناسب لمدفعيته بحيث لا يستطيع الرجال ولا الخيول الصمود أمام نيران الروس ، وأفاد الموسكوفيون من هلع الأعداء فشنوا عليهم هجوماً معاكساً ادى بهم الى هزيمة جرت خلالها فيهم مذبحة مربعة .

كان النصر الروسي مؤزراً ضختم من هيبة السلاح الموسكوفي ومن سلطة القيصر 6 أما الخان فكانت هزيمته حاسمة وتلاشت امامه فرصة استرجاع قازان واسترخان تلاشيا كاسلا وانحنى السلطان امام القدر . وكان رجال فوروتنسكي السبعون ألفا المكللون بالنصر على استعداد للاندفاع الى فتوحات جديدة . وشعر إيقان أنه أصبح أقدر على العمل في الشمال وأنه يستطيع أن يعامل ملك السويد باحتقار أكبر فبدا من فوره يتكلم اليه باستعلاء . ومن البديهي أنه لم يكن ثمة من سبب لاتخاذ موقف عدواني تجاه بولونيا وليتوانيا . فسفراؤه كانوا مكلفين بإظهاركم هو مرغوب فيه أن يكون القيصر هو الملك المنتظر بعد إلحاقه الهزيمة بعدوه الكبير في ساحة المعركة وبأن الجيش الروسي الم يعد أداة تهديد وإنما ضمانة للسلام .

ما كان يزعج إيفان الآن هو سمعته الخارجية السيئة التي سببها له ما ارتكبه من إعلامات ومذابح ، وكانت الملكية البولونية ملكية انتخابية فصوت لغير صالح إيفان كثير من الناخبين بسبب سمعته البربرية ، أما كوربسكي الذي كان رأسه مهددا إذا أصبح إيفان ملكا فقد قام ضده بحملة ضارية ، وهكذا كانت قسوة القيصر هي التي اثارت عليه الاستياء العام في عصر كان بطبيعته عصر قسوة وبربرية!. ففي شهر آب اغسطس

نفسه من عام ١٥٧٦ جرت في باريس مذبحة بارتلمي في الوقت الذي قرر فيه إيفان أن يبدل من سلوكه . وكانوا يفسرون بربرية إيفان بأنها قوة خطرة في الطباع أكثر من أنها أعمال غير إنسانية . وارتأى كثير من النبلاء البولونيين والليتوانيين أن ملكا أضعف من إيفان وأكثر مرونة قد يلائمهم أكثر منه ، إضافة الى أنه لم يكن يوجد بينهم من يتمنى تسلل الأوبريتشينا الى بلده . فتعسف هذه القوة المسلحة الكبيرة كان يلطخ حكم القيصر بأكثر مما كانت تفعل أعمال عنفه الشخصية .

ويمكنا أن نتصور إذا اختفت الأوبريتشينا مدى المتعة التي ستحس بها روسيا باستثناء الأوبريتشينا نفسها بطبيعة الحال ، وقد خفضت مكانة الأوبريتشينا بالفعل وأضاعت سلطتها وممتلكاتها لأن القيصر استطاع أن يقسوم بهذه الحسركة باعتماده على فوروتنسكي وجيشه الظافر ، ولولا هذا الشعور الجديد بالأمان لما تمكن من أن يفعل ذلك . على أن ما فعله اظهر عظمة هيمنته وسلطان إرادته الذي ليس عليه رقيب ، ولقد يكون ثمة الكثيرون من الناس الذين دهشوا من مفاسد يقان ، ولكنهم كانوا يخافونه أكثر مما حدث لأي عاهل غيره ، وقد نكون مخطئين إذا اعتبرناه مجرد مجنون يترنح بين رذيلة وأخرى ، ففي عام مخطئين إذا اعتبرناه مجرد مجنون يترنح بين رذيلة وأخرى ، ففي عام مع « الإله ذي الأقافيم الثلاثة ، الواحد غير المرئي ، الأب والابن والابن والروح مع « الإله ذي الأقافيم الثلاثة ، الواحد غير المرئي ، الأب والابن والابن والابن والدوح

وهكذا انحلت الأوبريتشينا واستعادت الزيمشينا مكانتها التي كانت الأولى قد انتزعتها منها . وتمت معاقبة بيزي Dańsi رئيس دير سلوفتسك اللدي كان قد شهد زوراً على المتروبوليت فيليب . ونفي من البلاط كثير من الأشخاص المكروهين الذين بقوا مقربين من القيصر حتى الآن . وبدأ بوريس غودونوف يجد حظوة في عيني إيقان . وغودونوف هذا هو قريب بعيد للقيصر ، كان طموحاً كما كان أول رجل له قيمته قربه القيصر اليه بعد الكسي اردااتشيف ، وربما كان إلفاء الأوبريتشينا من وحيه وصنع يديه . وعلى الرغم من أن بوريس غودونوف الفتي

الجميل لم تكن له اهتمامات سياسية فقد كان له اهتمامات اخلاقية في معارضته للعنف وسفك اللماء . ورغم أنه عاش في البلاط منذ بضع سنوات إلا أنه كان حريصا دائماً على ألا يتسخ بالدم . فلم يسارع قط كما فعل غيره لارتكاب بعض الجرائم تلبية لرغبات القيصر السرية . وكانت تلك مهارة كبرى أن يتجنب العنف مسع الاحتفاظ بالحظوة والتكريه .

كان بوريس غودونوف يوصي بالاعتدال والحيلة ، وفي خلال الخريف وطول االشتاء قام إيفان يداور البولونيين والليتوانيين بمعسول الكلام . ولم تسبجل سياسته الداخلية شيئًا من حوادث الجريمة والعنف . وقد الرسل الجيش الى الشمال الغربي ضد السويد ، وكان ملفنوس دوق هو أشتاين (\*) قد بدأ يتحرك ليستولي على مملكة لنفسه فوعده إيفان بليڤونيا . ولا بد أن بوريس غودونوف قد شبع ضحكاً وتهكماً على ماغنوس لأنه كان يعرف جيدا أن سيده لا يمكن أن يعطي ليڤونيا لأمير دانمركي . ثم عاد القيصر الى نو فغورود ، ومن هناك بلغ الجبهة الإستونية حيث باشر الحرب بهمجية كبيرة واخذت المدن تسقط بين يديه او بين يدي ماغنوس واحدة بعد اخرى حتى استولت الجيوش على البلاد واجتاحتها قاتلة الرجال ومغتصبة النساء . وفي هذه الحملة قتل سكوراتوف محظي القيصر . وكان ماليوتاسكوراتوف خليل العربدة والإجرام قد نجا من تقلبات مزاج االقيصر وبقي نديمه الصخاب الفاسق رغم مما احتله غودونوف من مكانسة ورفعة . وعندما علم إيقسان بنبا مقتله في المعركة النتابه غضب شديد فاخف يكدس الأسمرى من السويديين والالمان وهم مكبلون بالأغلال ويغطيهم بحزم من الحطب ثم يضع فيها النارحتى يحترق هؤلاء التعساء وهم أحياء للتدليل على ما انتابه من غضب وغم ٠

<sup>(%)</sup> هولشتاين أمارة تقع الى الجنوب من العاانمرك . - المترجم

كانت الحملة موفقة بالنسبة للروس رغم أن السويديين في الربيع من عام ١٥٧٣ اكتشفوا في شخص اكيسون قائداً قديراً استطاع أن يتحدى بقوة صغيرة ستة عشر ألفاً من الروس بالقرب من لود . ثم ما لبث اهتمام القيصر أن استدار الى ثورة قامت بها القبائل قرب قاران فكان ذاك سبباً في تراخى حرب السويد .

وقد صمم إيفان على إن ينتهي من الدعاءات ماغنوس اللهي لم يعد بحاجة إليه . وكانوا قد وعدوه بزواج فأمسكه ذلك الى جانبهم . وفي الثاني عشسر من نيسان أبريل تزوج دوق هولشتاين في نو فغورود من الثاميرة ماريا صغرى بنات الأمير فلاديمير اندرييغتش الراحل . وكانت حقلة الزفاف مرحة شهدها حشد حافل من المدعوين الألمان ، وبعد الاحتفال رقص الجميع طويلا وكان إيفان يلعب دور راعي الاحتفال الذي غنى فيه منشدو الدير ، ويدير بعصاه التي كان يمسكها بيده صغار الرهبان ويضرب بها رؤوس من يعتقد أنه كان يسيء الغناء . وكان ماغنوس سعيدا بعد أن استلم مهر العروس المؤلف من خمسة براميل ملكا على ليقونيا ، ولكن البراميل كانت تضم ثياباً لا ذهبا ، وبدلا من من النرواج سيعلن من الشجاعة بحيث يستطيع الغضب . وهكلا اخذ ما أعطي إليه وعاش من الشجاعة بحيث يستطيع الغضب . وهكلا اخذ ما أعطي إليه وعاش فقيرا « بوجبة طعام من ثلاثة صحون » كما يروي رواة ذلك العصر . وكان يذهب في كل يوم يشتري الطويات لزوجته ذات الثلاثة عشر ربيعا .

وبينما كانت تدور اعياد الزفاف وخيبات الأمل هذه كان الديبت البولوني يسعى لانتخاب ملك على بولونيا . وكان ثمة عدد من المرشحين : منهم إرنست ابن الإمبراطور مكسمليان ، وملك السويد ، وسيجسموند ابن ملك السويد ، وهنري دوق انجو وشقيق شارل التاسع ، وملك فرانسا ، وقيصر روسيا إيفان الرابع ، ولم يكن هذا قد خول ابنه فيدور بأن يرشح نفسه .

وبناء على اقتراح من جان زامواسكي تقرر ان يكون انتخاب الملك ليس على يد الدييت وحده وإنما يشترك فيه كل النبلاء على أن يكون لكل منهم صوت انتخابي شخصي ، فالملك إذن لن يكون منتخبا بتصويت برلماني وإنما بنوع من الاستفتاء ، ويقال إن هذا التغيير في الإجراءات قد تم بناء على فكرة اولية قدمها مونتلوك Mionitiue سفير فرنسا الذي كان قد جمع سلفا عددا كبيرا من الناخبين لمصلحة دوق انجو ، ولم يكن لإيقان مساهمة نشيطة جدا في هذه الحملة الانتخابية لاعتقاده سد في غروره سان بولونيا هي التي ستطلبه ، كان معارضاً معارضة شديدة للمرشح الفرسي لأن فرنسا كانت صديقة للسلطان العثماني ولم يكن يستطيع أن يتخيل أن نصف النبلاء البولونيين الذين كانولا مسن البروتستانت يمكن أن يصوتوا لرجل متورط حميمياً بمذابح سان بارتلمي ، فالفضيلة العليا لبولونيا كانت يومئذ في حريتها الدينية .

ولكن كان يوجد انقسام كبير في المصالح بين المرشحين المتنافسين مما سلعد على فوز دوق انجو الذي كان اقل صلاحية من الجميع ، كان الوحيد الذي استطاع أن يكون له وكيل انتخابي قادر ، وعدد النبلاء الذين تمكن من شرائهم كان اكبر من أي تجمع آخر جمعته القناعة ، وفشل إيثان وخاب فأله ، ولكنه لو كان قد بلل وأسرف في العطاء اكثر لهزم الفرنسي يسهولة بالوعود والنقود .



#### الفصسل الثلاثون

## انا مسجونة في الدير

كان إيقان قد بدأ بالانحطاط، فمن الشائع لدى الروس أن ينظر الى الانسان في سن الأربعين على أنه مسن، ومن السهل أن نفهم أن حالة طول الأعمار كانت نادرة في عهد إيقان الرهيب، كان إيقان قد أصبح تقيل الحركة وتزايدت شراهته وشهواته الجنسية وصار يتعب من أي مجهود وينام مدة أطول، وكان عدد الإعدامات يقل كلما كان ينام، وفي خلال علمي ١٥٧٤ ـ ٥٧٥ قام نزاع مستمر حول من له حسق التصدر في البلاط مما أعطى الفرصة للقيصر في توسيع تشاؤمه الغريب، فقد كان يعتقد أنه محاط بخونة خطرين بينما لم يكن كل البلاط مخلصاً له نحسب بل منبطح ودنيء أيضاً.

وقد وجه الأمبراطور مكسمليان سؤالا السفير سوكورسكي: كيف بمكن أن يوجد روس يخدمون طلفية بمثل هذه الطاعة والعناية ، وأجاب السفير: «نحن الروس نخلص لعاهلنا سواء كان طيبا أو قاسيا » وحدث مرة أن رجلا مرفوعا على الخازوق بقي يكيل لجلاده القيصر آيات المديح وسط آلامه حتى آخر زفرة في حياته . لذلك كان سهلا على إيثان أن يحل الصعوبات الناجمة عن مسألة الصدارة ومكانة حديث النعمة الطارىء الجديد بوريس غوردونوف ، كانت كلمته قانونا ، فلم يكن إلا أن يعلن عن المرتبة التي سيحتلها رجل في البلاط أو الجيش حتى يكون قراره مقبولا بدون اعتراض ، ولكنه بدلا من ذلك ترك العائلات تختصم ، وكما سيفعل بطرس الأكبر من بعد فإن إيقان كان بغضل الموهبة على نبالة سيفعل بطرس الأكبر من بعد فإن إيقان كان بغضل الموهبة على نبالة

المولد . كان يعتبر انه ليس ادنى إلا من العائلة المقدسة وحدها ، اما غالبية نبلاء المولد فإنما برتبطون كلياً به ومن ليس له هـــذا الارتباط يعتبر من سقط المتاع ومن الصعب أن يشعر القيصر بوجوده . لم تكن تفتنه التقاليد . ولم يكن يتاثر بقول أن المكانة التي يحتلها الجد في الجيش يجب أن تحدد مكانة الحفيد ، كان يحب النقاش والاثارة ، وكان يسمح للناس بالعصيان كي يتمكن من الاستماع الى دفاعهم وأن يرد عليهم قبل تسليمهم للجلاد .

ولكن ابمائه بدنب الناس كان يتماظم بعد اعدامهم ، فما لم يكن الا عنادا أو خروجا على الطاعة يتحول في ذهنه الى خروج عن الولاء حتى ينقلب بعدذالك الى خيانة ، كان يلوي يديه من الياس ويتساءل : « ما العمل عندما يكون المرء محاطا بالخونة مثلي لا » ، وكان في الوقت نفسه مقتنعا بغساده الشخصي ولكنه ينظر إلى خياناته الزوجية وشراهته على انها خطاياه الرئيسية ، ومن المحتمل انه كان مقتنعا لبعض الوقت قناعة جازمة بأن القيصر لا يمكن أن يقوم بأعمال إجرامية ، ولذلك فإنه قلما ندم على قتله لأحد ، كان يؤمن بهده الفكرة المجنونة بأن الوت الذي يفرضه هو كان شرقا أو تضحية مستساغة لله ويكن احتقارا كبيرا لأولئك الذين يفرون من الشهادة ، فتعذيب الضمير والشعور بالذنب على الدم المراق كانا يعيدين عنه كل المعد ،

وفي علمي ١٥٧٤ ـ ٧٥ أضحى القتل شيئا مألوفا وكثير الحدث، وكانت هذه الحقبة فترة مظلمة في تاريخ إيفان العائلية لأن خياله قصر عن ابتداع الجديد من الأمور . وتسبب إلفاؤه للأوبريتشينا في قيام هذا التنافس على مكان الصدارة ، ولكن تفاصيل هذا التنافس االذي لا ينتهي وما قام به القيصر من إعدامات وأعمال نفي وما أحرزه من انتصارات وما تسبب به من الهانات كل ذلك أقل أهمية من دراسة الحالة العقلية لإيفان . فقد اجتاحته شيخوخة مبكرة ، وكان النزاع أكثر حدة بين اضطراب حواسه ورغبته في أن يصبح راهبا وأن يتخلى عن العظم والشهوات .

وفي نحو من نهاية عام ١٥٧٤ لوحظ عليه قلق جنسي جديد . كان قد مل نوجته انتا . وقد فسروا ملالمه بسبب انها عاقر رغم اننا لا نستطيع أن نرى الفائدة التي يمكن أن يجنيها إيقان من قدوم المزيد من الأولاد . والأكثر احتمالا أنه كان يعتبر عقم هذا الزواج دليلا على أن الله لم يكن راضيا عن زواجه بلمراة رابعة . وهكذا أتجه الى ليونيد مطران نو قغورود الذي اجاز هدا الزواج وحمله كل إثم لتجاوزه على قوانين الكنيسة التي تحرم الزواج من امراة رابعة . ورغم الصداقة التي كانت تربطه بهذا الحبر المرتشي فإنه استدعاه أمامه وانتزع عنه ثيابه بيديه ووضعه في جلد دب وخاط عليه ئم رماه للكلاب لكي تمزقه حتى الموت .

حدث ذلك على ما يبدو في مطلع عام ١٥٧٥ . وغدت أتا مطلقـــة مقصوصة الجناح واستبدلت باعظم مجد يمكن أن تكلل به امراة روسية تقشف زنزانة في دير . وغدا اسمها الأخت داريا . وكان عليها أن تعيش بعد ذلك واحدا وأربعين عاما قضتها كلها في ذلك الدير الذي أبعدت إليه . فماذا كنانت آخر كلمات إيشان لها عندما هجرها ؟ ٤ لا نعرف شيئا عن ذلك !. ولكننانستطيع أن نفترض أنه أفضى إليها بعزمه على الاحتذاء بها والتخلي عن العالم وعن العرش ، ولا شك أنه كان صادقا لأنه نفذ ذلك في العام التالي هاجرا عرشه كي يكون راهباً . ولكن كان في طبيعته ميل جنسي لا يقاوم هو سهمة من سماته المسيطرة وعائق يعرقل كل قرار بتخده لیکون راهیا . کان قد اصبح - کما راینا - رئیس دیر تصحبه خليلاته ، ولكن ذلك لم يكن كافياً لإرواء رغبته في ارتداء اللباس الأسود. وخلاصه من أتا كان بالنسبة له فرصة جديدة لنذر نفسه للعزوبة المقدسة . ولكن مقاومته للجنس كانت ضعيفة جداً فاتخذ في سريره فتاة أخرى من الشعب اسمها أتا فاسيلشيكوف كانوا يطلقون عليها غالبا لقب زوجته الخامسة على االرغم من أن هلا الزواج تم دون مباركة من الكنيسة، وقبل أن يتخذ أنا كان قد عاشر أرملة جميلة اسمها فاسيليسا مهلينتييف . فلذا اعتبرنا هاتين السيدتين الأخيرتين زوجتين له أمكننا القول إن إيفان تزوج مرة خامسة وسادسة . ومع ذلك ففي السنة نفسها التي اتخذ فيها أنا فاسيلشيكوف لفراشه تخلي عن العرش .

ففي احد الأيام ، وكان ذلك في نهاية عام ١٥٧٥ بدون شك ، قال إيفان لاحد امراء التنر من اتباعه : « اعتبارا من الآن ستكون القيصر وسأكون من رعيتك ! » . كان هذا الأمير هو الخان حسين بولاد ، تتري اخرق طيب القلب تعمد تحت اسم سيميون وتزوج من احدى بنات موتسلافسكي ، ولم يكن ثمة تنازل عن العرش ولا تتويج رسمي ، كل ما فعله القيصر هو انه اخذ تاجه وزين بين جبين التتري وهو يقول : « احميله ! » .

« لقد تخلى عن السلطة \_ كتب أحد المعاصرين \_ كما لو أنه كان ينوي الانسحاب من الحياة العامة وببدأ حياة هادئة » •

ولأول مرة في كتابات ذلك العصر صاروا يتكلمون عن إيفان على أنه عجوز . وعندما قام بهذا التنازل كان له من العمر خمسة وأربعون علما . على أنه لا يوجد لسوء الحظ إلا القليل من الوثائق الروسية حول هذا الموضوع ، والمؤرخون الروس كبارهم وصفارهم يجهلون بصورة عامسة هذا الحدث كما لو أنه لا يعني شيئا أو أنه لم يحدث في الأصل .

وقد يمكن التفكير في البدء أن هذا التنازل كان واحدا مما كان يقوم به العاهل من مزاح كثير وأنه كان له في النتيجة نهاية مأسلوية. فقبل سبع سنوات كان إيقان قد قام بالحركة نفسها عندما وضع رداءه وتاجه فوق الأمير فيديروف العجوز ثم قتله بعد أن قلده الى العرش . ويوجد تشابه في التعبير بين ما قاله إيقان في هاتين المناسبتين . فقد قال الفيديروف : « كما أن لي السلطة إيضا في أن اجعلك قيصرا فأن لي السلطة أيضا في أن اقتلك » . أما بالنسبة لسيميون فقد قال لمبعوث الملكة اليزابيث : « لم أتخل عن السلطة لدرجة أني لا استطيع استمادتها عندما أريد . فالقيصر سيميون يحمل تاجي ولكنني أملك سبعة تيجان مثله بالاضافة الى ثروتى » .

ولا بوجد الا القليل من الشك حول اعتلاء التترى العرش وأنه تمتع حلال عام بالسلطة الأوتوقراطية الصورية . فكان يتلقى العرائض كلها ويوقع الوثائق كلها باسمه الشخصي وبخاتمه الشخصي . « باسمه في جميع المحاكم كانوا يتقاضون ، وباسمه صكت النقود وجبيت العائدات الجمركية وفرضت بشكل عرضي بعض الغرامات والضرائب » كما كتب أحمد المعاصرين . وبما أنه قيصر كان يستقبل المترويوليت والأساقفة والنبلاء وسفراء الدول الاجنبية أيضا وإن كان بعض السفراء والمعتمدين الأجانب قد رفضوا التعامل إلا مع إيقان نفسه . وعندما قاموا يبحثون عنه اكتشفوه مرتديا بزة بورجوازية ورفض أن ينادوه بلقب الجلالة ، وكان الندهاشهم كبيرا عندما وجدوه على هذا الحال . وكان إيفان قد سحب مرة اخرى وبسرعة كبيرة الامتيازات التي كان قد منحها للتجار الانكليز وفرض عليهم غرامات ورسوم غير محتملة . وغدا مع تقدمه في السن شديد البخل . فعندما كان يأمر بقتل عائلة بكاملها كان يصادر في العائدة ثروتها ، وهو ليس في منجى عن الاتهام بأنه قتل بعض الناس لفاية واحدة هي الاستيلاءعلى ثروتهم . كان دائما يعبىء براميل بالذهب، ولا ينظر بعين الارتياح التجار الأجانب وهم يشحنون المال ويخرجون به من البلاد . وربما كان قد أستخدم سيميون قيصرا ما بين عام ١٥٧٥ -٧٦ ليقوم باعتصارهم أكثر وأكثر ٠

على اننا لا نستطيع اكثر من أن نقدم فرضيات عن حالته العقلية خلال السنة التي تخلى بها عن العرش . فكل ما تتضمنه الوثائق الروسية قد دمر في الحريق الذي أصاب موسكو عام ١٦٣٦ . ونحن نميل الى التفكير بأن هذا التنازل إنما كان يعبر عن مرحلة دورية مسن مراحل التدين الذي كان ينتاب القيصر . حقا إنه لم يعط لتصرفه أي تفسير ولكنه قال : « إ نني اتخلى عن ازمة الحكم واضعها بين يدي رجل غريب بسبب ما يقوم به رعاياي من أعمال ضالة فاسدة » . وعندما استعمل الحجة نفسها في كانون الأول ديسمبر من عام ١٥٦٤ كان يقوم بمحاولة للتخلي عن العرش عندما غادر موسكو والتجأ السي

ألكسندروف.وهكذا فإن ظاهرة التنازل الدوري تبقى أكثر قرباً إلى الفهم من الأسباب التي يقدمونها في هذا المجال . وسنرى في المستقبل بعد أن يقوم بقتل ابنه أن فكرة التنازل هذه تعاوده مرة أخرى . كان دائما خائب الظن والرجاء وانتهى به الأمر الى أن يجعل من نفسه راهبا لحظة وفاته في عام ١٥٨٤ .

في خلال هذه الحقبة قام مؤرخ برسم مشهد مشؤوم لحكم سيميون وايقان : « في نحو من نهاية العام ١٥٧٥ قام الملك الجديد بجمع كل صكوك الامتيازات المنوحة للأسقفيات والاديرة والتي كانت هذه تتمتع بها منذ عدة قرون والفاها جميعها . وعندما استعاد إيفسان عرشه دعيت كل المؤسسات الدينية لتجديد امتيازاتها . واستفاد ايقان من هذه الفرصة لينتزع منها القسم الاكبر من ثروتها ...



### الفصل العادي والثلاثون

# إتيين ملكا على بولونيا

سعت بولونيا لتنظيم نفسها في مملكة ليست انتخابية فحسب وإنما دستورية أيضا . وكان فيها حزب للبروتستانت الأقوياء أصحاب النفوذ الذين كانوا يريدون أن يخفضوا من سلطة الملوك ويصونوا حرية الرعايا ، وقد قبل كل المرشحين للعرش قبل الانتخاب هذه الشروط . ولاشك أن كل واحد منهم كان يقول في نفسه إنني ما أن أصبح في السلطة حتى اتنكر لهله الارتباط أو الفيه ، ولم يقبل ايقان بأن يكون زواجه أو طلاقه رهنا بموافقة الديبت البولوني ، أما أن يقسم المرشم بألا يتعرض للحرية الدينية بأذى ولا يعرقلها فهو أمر لم يكن يكدر إيفان لأنه لم يكن مضطهدا للهراطقة وإنما كان لهذا الشرط فعل السم على دوق أنجو الذي كان من غلاة المذهب الكاثوليكي . وكان ينبغي على الملك أن يحكم بمساعدة مجلس مؤلف من اربعة عشر عضوا على المرش ، وأخيراً إذا لم يحافظ الملك المنتخب على الوعود التي ينتخبهم الديبت وحده وأن يعترف بأنه لا يستطيع انتقاء خليفة له على العرش ، وأخيراً إذا لم يحافظ الملك المنتخب على الوعود التي قطعها على نفسه وأقسم على التمسك بها فلن الديبت بعد القيام قطعها على نفسه وأقسم على التمسك بها فلن الديب بعد القيام واجب انداره يكون حرا في خلعه وانتخاب آخر بديلا عنه .

في لحظة انتخابه للعرش كان دوق أنجو في باريس حيث ادىاليمين هناك ، ومضى ستة أشهر قبل وصوله للتويج ، وكان يلتف حوله النبلاء من مذهبه ورجال دين متحمسون يتمنون بحرارة أن تزال من صيفة القسم المادة المتعلقة بالبروتستانتية ، ورغم أن هما

القسم كان ينبغي أن يكرر لحظة التتويج فأن الدوق حاول أن يتناساه، ولكن المطران عندما كان يستعد لوضع التاج على راسه تقدم عضوان من اعضاء مجلس الديبت واعترضا على التتويج واستولى احدهما على التاج ولم يشاأ أن يرده حتى يتم ترديد القسم بكافة بنوده واعتقد ابن كاترين دوميديسي المدلل أن البولونيين قوم خشنون فهذا السيد الافرنسي الصغير الذي كانت يداه ناصعتي البياض كان ضعيفا وقليل الذكاء وقد قال أحدهم وهو ينظر اليه إنه لا يدري إذا كان يجب أن يسمى ملكا مامراة أم ملكة مدرجلا وأخيرا خضع وأدى اليمين الذي بدا أنه أنزل من قيمة هذا الملك الذي اعتلى عرشه الى

ولكنه ما لبث أن غدا ساخطا على بولونيا بمقدار ما كانت بولونيا ساخطة عليه ، بل ربما كان سخط بولونيا عليه أكبر لأن البولونيين كانوا يظنون أنهم سيسيطرون على هذه الشخصية الضعيفة ويقودونها حيث يشاؤون ، وكان عزاء كبيرا له عندما علم في حزيران يونيه ١٥٧٤ بموت أخيه ، فقد قضى شارل التاسع نحبه وهو في سسن الرابعة والعشرين فخلفه دوق أنجو تحت اسم هنري الثالث ، وما هو طريف في الموضوع هو أن البولونيين لم يشاؤوا أن يدعوه يمضي الى ملكه الجديد ، وربما ظنوا أن بامكانه أن يحكم فرنسا وهو على عسرش فرصوفيا كما أو أنها ملك لبولونيا أو مستعمرة لها ، ففي ذلك العصر حما هو الأمر دائما - كان البولونيون يأخلهم غرور قومي كبير ، وهكذا توجب على هنري الثالث أن يفر بالسر اثناء الليل ممتطيا صهوة جواده ويلاحقه النبلاء البولونيون ، ولكنه اجتاز الحدود ولم يعد أحد يستطيع أن يسرده ، وخلعه الديبت رسميا عن العرش في أيار ماسو

وبقيت بولونيا في حيرة من امرها . واجتاح التتر اوكرانيا في سعيهم وراء خصوم ألين عريكة من الروس واختطفوا خمسين ألف شخص قادوهم للعبودية . وغدت البلاد في حاجة ماسة لملك قوي .

وكان ضعف دوق انجو قد خلق في البلاد عصبة قوية كلات ضراوتها أن تودي بالبلاد الى حرب أهلية وعندما قسرر الديب ومجلس الشيوخ انتخباب ملك جديد تم اختيار مرشحين هما الامبراطور مكسمليان والأمير إتيين باثوري الهنغاري ، ولكن القدر كان كريما ، فقد كان مكسمليان على فراش الموت ولسم يستطع الموصول لتتويجه في الوقت الذي سارع فيه الشاب الهنغاري الجريء بالوصول الى كراكوفيا وقوى مركزه بزواجه من أتا الأخت الصغرى لسيجسموند أوغست حيث تم تتويج الاثنين معا في الفاتح من أيار مايو ١٥٧٦ .

وهكذا أصبح الآن على عرش بولونيا رجل قادر ونشيط ، وفهسم القيصر فورا أنه سيجد فيه العدو الخطر ، ومما لا شك فيه أنه بسبب شعوره بضرورة العمل الجاد النشيط تجاه هذا الوضع أنهى تلك المكية الصورية لسيميون وعاد الى المرش .

وكان اللك اتيين قد استرى السلم من الاسلام بدفعه جزية السلطان . ثم ما لبث أن أعلن عن نيته باستعادة كل الأراضي التي استولى عليها الروس من بولونيا في ساحات القتال . وفي أول رسالة بعث بها إلى إيثان وعين بموجبها سفراءه أهمل أن يلقبه بلقب القيصر وحذف القابه كدوق السمولنسك ودوق لبودولسك بينما سمى نفسه هو عاهلا على ليثونيا . وقد استقبل إيثان السفراء استقبالا حافلا في الكريملين وذلك في تشرين الثاني نوفمبر من عام ١٩٧٦ . وكان سيميون قد اختفى ، وعلى العرش كان القيصر معتمراً تاجه والى جانبه ولي عهده إيثان والاثنان في ملابس حيكت من الذهب . وكان الميدان الكبير غاصا بالجنود . وقد سعى القيصر لأن يؤثر في نفوس مبعوثي جندي حديث النعمة كإتيين ، ولم تبد على إيثان أية بادرة تدل على جندي حديث النعمة كإتيين ، ولم تبد على إيثان أية بادرة تدل على أنه كان غاضبا . أما الملك إتيين فكان يطالب في رسالته الحفاظ عملى هدنة السنوات الثلاث التي كانت قد وقعت بين بولونيا وروسيا ويعلن

انه ينوي المحافظة عليها « حتى انتهاء أجلها » . وكان ذلك يناسسب القيصر تماماً ، إلا أنه لم يدع السفراء للعشاء على مائدته ويهذا الإهمال وحده اظهر تجاههم برودته .

عند انتهاء أجل الهدنة كانت الحرب لا بد منها ، وقرر إيفان أن يستفيد من كل الوقت الذي بقي أمامه بالطريقة التي تؤمن له امتلاك ليفونيا وسواحل البلطبق ، وكان الجيش جاهزا ، وأطل التتر مسرعين يمتحنون قوة خصومهم ولكنهم ما لبثوا أن عادوا بأسرع مما أتسوا ، فبعد السنة التي قضاها إيفان في الاجازة بدا أنه غدا أكثر تأهبا وحدرا ، لم يكن يهمل شيئا من أجل حماية موسكو ضد أي هجوم ، وأمكنه بذلك أن يتجه نحو الشمال الغربي وهو يشعر باطمئنان كبير ،

بدأت الأعمال العدوانية خيلال الشتاء البارد المليء بالزوابع من عام ١٥٧٦ - ٧٧ . فحاصر الروس ريفال من جديد دون أن يهتم الملك إتيين بذلك لانه كان يحاصر دانزيغ التي كانت قد اعطت أصواتها لكسمليان وتفضل القتال على الاعتراف بباثوري(\*) . وكان ملك السويد قد كتب لإيفان ينصحه بالا يهاجم ريفال لانه ينوي بيع المدينة الى الامبراطور الذي سيخلف مكسمليان والذي يمكن للروس أن يقوموا بتسوية معه . ومع ذلك فإن السويديين دافعوا عن مدينتهم ببطولسة الفرغم الهجمات التي دفع بها الروس من مهنائر أكثر مما الحقم الروس بهم وكان البؤس والحرمانات قد جعلت الليفونيين أكثر صلابة فلم يعودوا أناسا مائمين أو مختثين كما كانوا في عهد الفرسان التيوتون ، ورغم الانتصارات التي تسلسلت عبر سنين طويلة فان إيفان كان قد ارتكب خطأ بأنه لم ينجز فتحه وينهيه بمعاهدة صلح ، وكان لا بد من إدارة مدنية لتنظيم الأرض فتحه وينهيه بمعاهدة صلح ، وكان لا بد من إدارة مدنية لتنظيم الأرض

( المترجم - المترجم -

الكسي ارداتشيف شخصاً لا يعوض بالنسبة للقيصر لو انه وفر عليه حياته . كان من بعد النظر أن تقوم الرغبة في فتح ليقونيا لاعطاء روسيا منفذا على البلطيق ، ولكن لم يكن مسوغا أبدا ما قام في ليقونيا نفسها وفي روسيا من إرهاب شديد . وكان عقاب نو فغورود وما نجم عنه من تدمير لتجارتها قد تسبب في نكسة للسياسة اللتوانية ، إذ كانت نو فغورود اكبر مدينة في روسيا أو تكاد ، كما كانت الحلقة التي تربط النجارة بين روسيا وليتوانيا .

فلم تكن ليڤونيا تشعر إذن بوجود مصلحة مشتركة تربط بينها وبين الروس ، وتفشت كراهية الروس حتى بين الاستونيين الأكشر تواضعا وبين اقنان الأرض من الليتون ، ولما بدا على الروس التقهقر في ساحة النزال لم يكن هؤلاء الاستونيون والليتون آخر من قاموا يطلبون الثأر ، فقد مشى فلاحون مسلحون يقودهم رجل يسمى يطلبون الثأر ، فقد مشى فلاحون مسلحون يقودهم رجل يسمى مدنهم وقراهم لطرد الوسكوفيين ، فاستولوا على ويتنشتاين واحرقوا بيرنو وردوا لإيقان ما ذاقوه منه بوضعهم اعدادا من الروس تحت المداب .

ولكن القيصر جمع قوات كبيرة . واصبح القيصر السابق سيميون الذي غدا دوقاً على تقير يقود الآن جيشاً بالغ الأهمية . وعاد ماغنوس ليظهر على مسرح الأحداث واعاده القيصر بين المقربين اليه حتى أنه مضى لفتح المملكة التي كان يشتهيها ويحلم بها . والواقع أن ماغنوس كان يلعب لعبته الخاصة وكان مستعدا لقبول حماية ملك بولونيا على شرط أن يكون متأكدا من حصوله على مملكته . وقد أمره القيصر بالاستيلاء على قندن فاستولى بسهولة عليها دون اللجوء الى السلاح بل بإعطائه وعدا لسكانها بالحرية والأمان من ظلم الروس ، ثم تابع تقدمه من تلقاء نفسه تحييه الجماهير كما لو كان منقذا وملكا على ليثونيا .

وكان الليقونيون يجهلون الجهة التي يتوجه اليها جيش إيقان الكبير ، وكان يفترض أنه سيبدأ حصارا جديدا على ريقال ، ولكن الجيش أضاع أشهرا عديدة بدون عملوهو يقوم بالمناورات والتمرينات والاستعراضات العسكرية . وقد قضى القيصر وابنه وقتا في بادىء الأمر وهما يتسليان في نو ڤفونود وبسكوف ، ولم يبدأ التقدم إلا في الخامس والعشرين من تموز يوليو وكان متجها الى ليڤونيا الجنوبية التي كانت مقاطمة يديرها البواونيون بسلام . ولهم تكن الهدنة قد انقضى اجلها عندما أصبح إيفان في حرب مفتوحة مع الملك الجديد . وتمكن الروس بشكل لا يقهر من أن يكنسوا أمامهم كل شيء مستولين على المدينة بعد الأخرى دون أن يلقوا إلا مقاومة ضعيفة .. وعندما كانت توجد مقاومة كان القيصر بعد الفتح يسلم المدينة للسلب والنهب . وكانت الحملة موفقة في البداية ، ولكن إيقان ما البث أن فوجىء بالتقدم العسكرى البطولي لحليفه ماغنوس الذي ـ باعتباره ملكا على ليڤونيا-أصدر للقيصر أمرا باحترام حقوق رعاياه . وقد قدم ماغنوس قائمة بالمدن التي اعترفت به ملكــ بما في ذلك دوربات DORPAT ، دون أن يكون لديه شعور بالدمابة ، ولم يكن مثل هذا الشعور موجودا لسدى إيفان أيضا فوضع مبعوني ماغنوس تحت السياط . وأكثر من ذلك انه استولى على اول مدينة وردت في قائمة المدن الوالية وقتل من فيها من جنود ماغنوس بحد السيف . وبعد أن أعلن قائمة بأسماء الرعايا الموالين لماغنوس فيها ارسل كل سكانها رجالا ونساء وأطفالا الى االأسر. كان هذا هو مصير كوكنهوسن . وبينما كان الفيصر بتجول في شدوارع هذه المدينة المنكوبة دخل في نقاش مع واحد من الكهنة البروتستانت. كانت تلك هي السمة المميزة لإيڤان . ففي وسط الدخان والخراب كان مستعدا دائماً للنقاش الديني بل إنه كان يسعى إليه . ولكن هذا الحديث لم ينته بشكل معتدل . فعندما قام الكاهن يمتدح خصال بطله اوثر ويقرنه بكل وقاحة بالقديس بطرس طفح الكيل مع إيقان فرفع عصاه المدببة الرأس بالفولاذ وغرسها في جسد الكاهن وهو يصرخ : « اذهب إذن مع لوثرك هذا الى الشيطان " ثم تابع طريقه .

و كتب إيفان الى ماغنوس رسالة احتقار بادئا بها بعبارة « ملكنا الشحاذ » يلزمه فيها أن يبقى ضمن حدود الأوامر التي أصدرها اليه أو أن يعود الى بلاده من حيث أتى عبر البحر وإذا لم يفعل فأن عليسه الا ينسى أنه ليس بعيدا عن مدى ذراع القيصر .

كان انصار ماغنوس يحتلون عدة أماكن حصينة من ليڤونيا ولكنهم سقطوا بين أيدي الروس وقطعت رؤوسهم كلهم تقريبا . أما ماغنوس فقد أتى زاحفاً أمام القيصر وقدم له خضوعه . وكان بإمكان إيشان أن يضربه حتى الموت ولكنه بدلا من ذلك أمره بالنهوض وقال له : (ايها الأبله! كيف يمكنك الظن بأنك ستكون ملكا على ليڤونيا أيها الشحاذ المتشرد ، أنت يا من أدخلته في عائلتي وزوجته أبنة أخي الحبيبة(\*) ، أنت يا من كسوته والبسته النعال واعتنيت بأمره كيف تجرأت على خيانة مليكك وحلميك ؟ . أجبني! . سمعت عدة مرات عن مخططاتك السخيفة المستقبل ولكنني لم أكن استطيع تصديقها وليم مخططاتك السخيفة المستقبل ولكنني لم أكن استطيع تصديقها وليم الحصول على كل ليتوانيا وتصبح خادما لبواونيا ، ولكن الإله الرفيق العطوف جنبني ذلك واسلمك الى يدي . سوف أعاملك كما تستحق . ستعيد إلى كل ما هو لى وستعود الى العدم من حيث خرجت » .

على أثر هذا الكلام تم إلقاء القبض على ماغنوس ورجال حاشيته الدين كانوا في صحبته وألقي بهم فوق فنرش من القش في غرفة من منزل عتيق لينتظروا هناك قرار القيصر . وقد حدث ذلك خارج مدينة فيندن التي كانت راية ماغنوس تخفق فوقها . وطلب هذا الأمير مسن وجهاء المدينة أن يستسلموا دون نقاش من أجل الحصول على افضل الشروط الممكنة وتجنب غضب القيصر ، ولكن اللعر كان قد استولى على السكان وبخاصة اولئك اللدين كانوا أكثر صلابة في دعم ماغنوس . واستولى الجيش الروسي على ساحة السوق وعلى القسم الأكبر من

<sup>(\*)</sup> ذكرنا أنها كانت ابنة أفلاديمي أندرييفتش ابن عم ايقان ــ المترجم

مدينة ڤيندن ولجأ السكان الملعوررون جماعات الى القصر العتيق اللهي كان يشرف على المدينة . في هذا البرج تكدس الناس رجالا ونسساء واطفالا مع كل ما يملكونه وهم مصممون على المقاومة هناك دون أن يعرفوا السبيل الى ذلك ، وعلى الرغم من أنهم لم يكونوا يملكون أي احتمال للصمود فأن الرجال فتحوا نيران طبنجاتهم على الروس اللهين كانسوا يتقدمون وجرحوا منهم العدد الوفير فكان ذلك كافيا للحكم عليهم بنهاية رهيبة . لقد رأى الفيصر الغاضب ضحاياه وقد احكم عليهم الفخ ، ومن اجل أن يظهر لهم نواياه اخذ من بين الاسرى جورج فيلك الليقوني البارز المخازوق تحت انظارهم ، ثم أمر بتقدم المدافع وتصويبها الى جدران القصر واستمر القصف ثلاثة أيام حتى تصدعت الجدران وانهارت على المدافعين . وعند ذلك لجأ هؤلاء البؤساء الى القيام بعمل بطولي أوحاه المخوف واليأس .

ملؤوا الاقبية بالبارود ، ثم ركعوا للصلاة بينما كان أحدهم وهو هنري بواسمان يحمل مشعلا ملتهبا القاه على البارود فتفجر القصر بكل من كان موجودا فيه وانقذف الحصن والمنافعون عنه في الهواء وهلك الجميع باستثناء بوسمن الذي لم يعش بعد ذلك إلا قليلا ، فقد وضع جسده المسود على خازوق ولكن لم يكن قد بقي له من العمر ما يسمح بتعذيبه . أما القيصر الذي خاب أمله فقد ارتد في شدة غضبه على من بقي من السكان فشدد في عذابهم وقطعهم وأحرقهم أحياء ، واستمرت أعمال العنف والاغتصاب أياما طويلة في كل مكان .

هذا العقاب الرهيب زرع مخافة إيفان في كل ارجاء ليقونيا ، وكان القيصر اشد قسوة من كل قواده فكان يوجد بشخصه اثناء العقاب ، وقد فعل الخوف منه اكثر مما فعله كل جيشه ولذلك لم يجد صعوبة كبيرة في فتح كل القاطعية ، فالمدن كانت تخضع لدى أول الذار وكان يمشي من نصر الى نصر ، وقد تجنب محاصرة ريغا وريقال لأن استسلامهما كان يتطلب الكثير من الوقت بينما غدا كل الباقي من البلاد بين يديه ،

وقد اقام احتفالا كبيرا في فولمار وكان راضيا عن نفسه كل الرضا . وفي دوريات عفا عن مافنوس الذي كان قد وضع في الأغلال وينتظر لحظة الإعدام في كل آن . وكان إيفان يتسلى بأن يدع سجينه يعتقد بأنه دائما ملك على ليقونيا تحت حمليته ورعايته . وقد اشترط عليه أن يدفع اربعين الفا من الغولدينات الهنفارية يصبها في خزانته ، وكان ماغنوس مستعلا ليفعل أي شيء في سبيل أن ينال حريته ، واخيرا سافر ايفان الى الكسندروف لكي يأخذ قسطا من الراحة بعد ما بذله من جهود .

هذه الراحة على أمجاده كانت تماما من طباعه الثابتة . ففي قازان ، في اول مباشرة عسكرية له ، ترك مبكرا ميدان العمليات في وقت لم يكن المنصر قد تأكد بعد . أما إتيين ملك بولوبيا فكان لا يزال مشخولا باستعداداته ولم يكن بعد قد قام بينهما لقاء . ولكنه كان يهيىء لحملة عسكرية كبيرة مشتريا المرتزقة ومستعيرا الرجال او مستأجرا إياهم الى اجل ومستقبله على هسذا اللقاء اللي سيتم بينه وبين الدولة الموسكوڤية . وأما إيڤان فكان مزهوا بنفسه . ومن ڤولمار كتب الى الخائن كوربسكي رسالة ازدهاء وفوز . وكان الاستيلاء على هذه المدينة يذكر العاهل الروسي بدين واجب الوفاء . وكان إيڤان يحلم دائما باليوم الذي سيجبر فيسه البولونيين على تسليم وكان إيڤان يحلم دائما باليوم الذي سيجبر فيسه البولونيين على تسليم الخائن لينتقم منه شر انتقام وبميته تحت العذاب .

كتب في رسالته: «إن المدن الألمانية سقطت بدون قتال لدى رؤيتها الصليب الحي ». ومن البديهي انه كان ينسب هذه الاستسلامات المتلاحقة الى تدخل العناية الالهية لا الى الخوف الذي اناره ما لحسق قيندن من عقاب . كان عميق القناعية بأنه بتجنبه موضوع كوربسكي إنما يعرض سلام نفسه للمخاطر . فقد كان كوربسكي في بادىء الامر حليفا للشيطان بانصياعه لمؤامرات الكاهن سيلقستر والكسي ارداتشيف، فدعاه إيفان ائلا ينسى ان الشيطان هيو ايضا يباهي بانه يستطيع الذهاب والمجيء ، الصعود والهبوط على كل نقاط الارض .

وكان كل ما يتمناه كوربسكي أن يوطأ أيقان ويزدرى وأن تصير أرادته في روسيا إلى العدم . وقد كتب له القيصر : « أو أنك لم تفصلني عن زوجتي لما كان كل هؤلاء الضحايا » . وإنه لن المثير للفضول أن نرى أيقان بعد كل هذه المفامرات فيما عقده من زيجات لا يزال يتحسر على فقدانه أناستاسيا . هنا نجد أيقان الكهل الذي لا تنعقد أفكاره على ميدان المعركة كما لم تنعقد على الماضي . فيما مضى ، خلال حبه الأول ، وقبل أن تنثلم حياته كان سعيدا ، وفي سنه السابع والأربعين ورغم انتصاراته على أعدائه ونجاحاته الكبيرة لم يكن إلا عجوزا متوحدا وأحيانا تعدبه تبكيتات الضمير .

كان متوحدا معذب الضمير ولكنه ما يزال ميالا الى الدعارة والفجود، فالنار الحمراء لم تكن قد انطفات فيه بعد . في فيندن كان يوجد الكثير من اللهيب . وكانت قوته لا يدركها الحساب ، وهي لا تزال قادرة على الانفجار في كل لحظة لتحرق الرجال والنساء ، إلا أن كبرياء صموده وخصاله الرائعة عندما يمنح نعماءه لأحد ، وحماسته الدائمة في صلواته، كل ذلك لم يكن بامكانه أن يخمد هذه النار ، ولا شك أنه كان يعرف عندما كتب الى كوربسكي باعتباره \_ اي ايقان \_ المفضل والمصطفى من الله أنه كان قادرا على تعديب الأبرياء وايصالهم الى هاوية الوت بلا تسويغ ولا تمهيد .

في نهاية الخريف كان وصول إيثان الى الكسندروف . ولكن عسام ١٥٧٧ لم ينقض بدون سورة جديدة من الفضب القاتل . وكانت رسالته الى كوربسكي وهذا التذكر الذي قام في نفسه للماضي جعلاه يعود الى الزمن الذي كان فيه مشرفا على الموت ونبلاؤه يتآمرون عليه وعلى ابنه وزوجته اناستاسيا ويريدون أن يستبدلوا به أبن عمه الأمير فلاديمير اندرييفتش . وقد عوقب فلاديمير على ذلك كما عوقب معظم الناس . وهلكت كل عائلة ارداتشيف وعائلات الخونة وصودرت أملاكهم . ولكن بقي منهم عجوز ربما كان الجندي الأكثر بطولة والأكثر كفاءة في الجيش هو الأمير ميشيل فوروتنسكي الذي يعسود إليه الفضل في أول حملة هو الأمير ميشيل فوروتنسكي الذي يعسود إليه الفضل في أول حملة

عسكرية للقيصر تفتح فيها مدينة قازان عام ١٥٥٢ . وهو الذي اندفع بنشوة النصر ليقاطع القيصر في صلاته ويصيح: « قازان لنا! » . وعندما عاد القيصر الشاب عام ١٥٦٠ الى طرائقه العنيفة نفى الأمير وزوجته وعائلته الى بيبلوأوزيرو ثم رضي عنه بعد خمس سنوات عندما خلق الأوبريتشينا . على أن الأمير لم تكن له علاقة قط بهذا الحرس الشخصي للقيصر وإنما اقتصر على أن يكون عضوا في مجلس البويار وفي الزيمشينا. وقد تعرض زملاؤه النبلاء الى اعتداءات الأوپريتشينا والى التعذيب والموت ومصادرة الاملاك ، بينما بقي فوروتنسكي خلال سبعة عشر عاما الخلام الوفي دون أن يكون متأكدا أنه لن ينغتال في الفد . كان يخدم بايمان وولاء حسب القاعدة التالية : « إذا كان سيدي يريد موتي فإن له لحق في ذلك ، فأنا أعيش من أجله ومن أجل تنفيذ أرادته » . والقول الماثور التالي يجعلنا نفهم اي نوع من الرجال كان : « يعيش أفضل من غيره من كان مستعدا دائما الأن يموت » . هذا الشعور الفريزي بأن المرء يولد عبدا او سيدا لم يعد موجودا بيننا منذ عدة قرون حتى أصبح عندنا متعسدرا على الفهم ، أما لدى السلاف فأنهم يسمونه خطأ « بالقدرية » ) وهذه الفريزة هي التي سمحت لفورتنسكي أن يخدم القيصر بنجاح مدة سبعة عشر عاما دون أن يتخذ أية احتياطات للمحافظة على سلامته الشخصية ، ودون أن يفقد أعصابه في يوم من الأيام . لم تكن له مصالح خاصة به وحده ، وقد أحرز لروسيا انتصارات لم يكن ليحرزها رجل لا يشعر بالهدوء والاطمئنان . ومنذ فترة وجيزة بدد شمل التتر الغزاة وانقذ موسكو من نهب جديد ، والآن وقد نيف على الستين \_ وهو عمر متقدم بالنسبة لذلك الزمان \_ فان حياته كانت تسبح فوق المجد . كان في روسيا أشهر وأبرز العجائز الباقين .

إلا أن فوروتنسكي كان يشغل الآن أفكار القيصر الشيطانية . « القد سمموا حياتي ، وهو أكبرهم » . كان المجرم الحالم يضيق في خياله على ضحية جديدة وهو لم يدق الراحة بمد النصر لشعوره بأن سحابة قائمة كانت تتشكل فوق القصر ، وكان الشيطان يعذبه ، كان يستخدم

رعاياه البؤساء ويستغلهم وهم مخدوعون به وبنواياه . كان يرى أن فوروتنسكي هو أكبر الجميع وأنه حليف للشيطان ويستعمل أساليب شيطانية للتغلب عليه .

واوقف فوروتنسكي بهذه التهمة التي وجهت إليه ، تهمة التحالف مع الشيطان ، ولم يكن القيصر نفسه هو من الصقها به بل استخدم لهذه الفاية قنا هاربا من ممتلكات فوروتنسكي اضطر أن ينفذ أوامر القيصر ، وبعد أن اعتقل اقتيد فوروتنسكي امامام القيصر فقال له : ( علتمني أبي وجدي أن أخدم الله والقيصر بصدق واخلاص لا أن أخدم الله والقيصر بصدق واخلاص لا أن أخدم الشيطان لانني سأحاكم أمام محكمة الدبان ، كما علماني الا ألجأ الى السحر ، إن هذا الشاهد الذي يفتري علي لص مارق ، فلا تقبل كلام حاحد بديلا عن كلمتي » .

وشنق العجوز على شجرة واحرق ببطء فوق محرقتين . ويقال إن إيقان حمى بالنار راس عصاه الفولاذي وغرزه في الأمير الميت . وقبل أن يموت الشيخ قطعوا الحبل وحملوه فوق نقالة الى دير بييلوزيرسك حيث قضى نحبه على الطريق . فحملت جثته الى الدير ودفن بكل مظاهر الاحترام لأن رهبان القديس سيريل كانوا اكثر انسانية من القيصر الذي ما انفكا يرسل اليهم الضحية بعد الأخرى .

على أن هذه الجريمة المربعة لم تكن الوحيدة في نهاية عام ١٥٧٧ . فقد ملت نيكيتا أودوفسكي تحت التعذيب كما هلك ميشيل موروزوف مع زوجته وولديه ، وربما كان ثمة آخرون لم يجر لهم ذكر .

في مطلع عام ١٥٧٨ وجه إيثان اهتمامه لما كان يجري في الخارج . كان يعرف معرفة جيدة أنه لم يحبط عزيمة بولونيا بانتصاراته في ليڤونيا وأنها كانت تستعد بنشاط لمواجهته . ولقد سعى لأن يتحالف مسع رودوالف خليفة مكسمليان على الاهبراطورية الرومانية المقدسلة ولكن هذا

الامبراطور \_ برغم كراهيته لإيتين ملك بولونيا \_ لم يشأ أن يعقد معاهدة خطرة تقدم بولونيا الى روسيا بينما لا ينال منها إلا هنفاريا .

وفي ذلك الوقت اراد فردريك ملك اللانمرك أن يتحالف مع روسيا على السويد على ان يتقاسم معها ليڤونيا واستوفيا فيقضي بلاك الى الابد على الادعاءات السويدية في الساحل الجنوبي من البلطيق ، ولكن إيڤان بعد أن استشلر البويار رفض هذا العرض واكتفى بأن يعقد مع الدائمرك هدنة مدتها خمسة عشر عاما . وقد يكون من المحتمل أن الجيوش الدائمركية لم تكن يومذاك رفداً قوياً ، ولم يكن من المتوقع أن يتمكن إتيين من تعبئة جيش قوي يستطيع الانتصار على الروس . يتمكن إتيين من تعبئة جيش قوي يستطيع الانتصار على الروس . وكان بإمكانهم أن يتخلوا عن الأرض الغربية التي كان يشتهيها وكان بإمكانهم أن يتخلوا عن الأرض الغربية التي كان يشتهيها الدائمركيون .

وجرت محاولة للتعاون مع التتر على البولونيين والليتوانيين . وقد وزع إيثان الذهب على الخان والمرائه والهدايا على زوجاتهم ولكن الملك إتيين زايد عليه .

اما الحاميات الروسية في ليقونيا فإنها عندما شاهدت عدم استعداد اعدائها وسوء أحوالهم المعنوية تراخت في نظامها وانضباطها وقضت الشتاء في الولائم والأعياد ، وكان الملك إتيين يستفيد من الوقت ، كان يسخر من أيفان بانواع من المؤاح كما لو أنه كان هو نفسه سلاقيا ، وربما كان فيه بالفعل بعض من الدم السلاقي .

كان يكتب رسائل متواضعة يقدم فيها عروضا هادئة حتى نجع في الحصول على هدنة جديدة مدتها ثلاث سنوات . وكان يسعى لإقناع القيصر بأنه لم يكن ملكا نزاعا الى الحروب وانما هو رجل يحسن الكلام وبقصر في العمل ، ونحن لا نعرف الى أي مدى تمكن من خديعة الروسي وما لبث أن وصلت الى إيفان أنباء مقلقة من ليقونيا بأن ماغنوس الذي

كان قد وقع معاهدة سرية مع اتيين قد انضم الى العدو . ثم اخدت مدن ليقونيا واحدة بعد أخرى تسقط بيد الليقونيين . فقد أرسل الألمان براميل من النبيذ الى ضباط حامية دونبرغ ، فلما أخذ منهم السكر مأخذه قام الليقونيون بهجومهم على الحصن وذبحوا من فيه من الروس. وحدث ما يشبه ذلك في قيندن حيث قام العدو بهجوم أثناء الليل وفاجأ رجال الحامية النيام ، وحاول إيفان موتيسلافسكي وابنه ان يسترجعا المدينة ولكنهما اصطدما بمقاومة ضارية من جانب العصابات المنخرطة في طاعة الملك إتيين .

وبدأ في الوقت نفسه جيش سويدي في محاصرة دوريات ، ففسرا ضواحيها وذبح فيها عددا كبيرا من العائلات الروسية . وعاد هانيبال مع فلاحيه المسلحين يناوشون الروس الذين غدا وضعهم خلال الربيع والصيف حرجا للغاية وحل الانقسام في مجلسهم في موضوع القيادة . وبدأ وأضحا أن وجود القيصر قد غدا ضروريا فهو وحده يستطيع أن يعيد الى الجيش روحه المعنوية ، كما لم يعد ثمة شك في انه بقيادته الشديدة التي لا تعرف الرحمة قد يستطيع ان يحفظ ليڤونيا من الضياع ، وربما كان اللك اتيين داهية ومهما كان نشيطا فالله لم مكسن يملك شخصية إيفان القوية الآسرة . ولكن إيفان كان قد اغتر بنفسه . فمنذ أن كان في موسكو والكسندروفا أخذ بعامل قادته معاملة سبئة ويهددهم فعرض الخطر كل شيء، وأرسل في الصيف جيش روسي قوى لمحاصرة فيندن ولكنه كان يشكو من سوء القيادة كما أنه تعرض لضغط قوي قام به جيش مزيج من السويديين والليتوانيين والليڤونيين تسماعدهم أيضاً قوة من التتر حتى اضطر القائد الروسي الى الفرار الى دوريات تاركا جيشه يمالج صعوباته بنفسه ، وعندما فقد العنود قائدهم سارع قسم كبير منهم الى الفرار ، ولكن بقية الجيش قاومت مقاومة ضارسة دغم فقسلان القيادة من أجل تأجيل النهاية ، وبقيت مقاومتهم الباسلة مستمرة حتى هلكوا جميعهم بينما كان المدفعيون متعلقين بمدافعهم من الياس . وفهم إيقان أنه يلزمه وقت كي يعيد النظام ، فسعى لأن يحصل من ملك بواونيا على هدنة يوقف فيها القتال ريشما يتناقشان في الامور . ولكن تملقات مبعوليه فشلت ، لقد استقبلهم إتيين استقبالا حسنا ولكنه لم يضعف أو يقلل من نشاط استعداداته للقتال ، ورأى القيصر أن عليه أن يجهز جيشا قويا جدا ليحل محل الجيوش المعزفة في ليقونيا أو يدعمها ولكي يحمل الحرب الى ليتوانيا بل والى بولونيا نفسها ، وفي المخامس من كانون الاول ديسمبر ١٥٧٨ بدأت استعدادات روسيا لحرب على نطاق واسع وأعد القيصر جيشا من ثمانية وعشرين ألف رجل أعطى قياداته الرئيسية الى القيصر السابق سيميون غراندوق تغير وأيشان موتيسلافسكي ودانييل نوغتييف وآخرين ، أما إيقان نفسه فقسرد المناب الى نوففورود ولكنه لم يفعل قبل شهر تموز يوليه من عام الديت البولوني الذي كلن أكثر نزوعا إلى السلم من الملك ، وفي آب السطس فتح البولونيون والليتوانيون مرحلة جديدة من الحرب بإلقائهم الحصار على بولوتسك .

وهكذا اخف الملك إتيين زمام المبادرة . وكان إيفان قد اكتفى بعمليات لا مغزى لها في ليفونيا . وكان لا بد أن يكون لديه ما لا يقل عن مائة الف رجل بعد إنشاء جيشه الجديد الذي أصبح على الجبهة بحيث يستطيع التقدم بكل ثقة نحو فيلنا أو فلرصوفيا ، ولكنه أحب أن ينتظر ليرى ما سيفعله خصمه لكي يرد بعد ذلك ، وقد أرسل جيش دعم غير كاف من أجل انقاذ بولوتسك دون أن يتوقع ما كان يتمتع به ملك بولونيا من جرأة ونشاط ، وكانت حامية بولوتسك الروسية قد قاتلت بكل بسالة حتى أحرقت المدينة على يد عصبة مقدامة من الهنغاريين وتلا بنك هجوم عام رد فيه المهاجمون وسط النار والدخان ، وعلى العكس من سياسة الإرهاب التي كان يتبعها إيقان فإن إتيين عرض على المنافعين من يمنح الحرية وسلامة الوصول الى الحدود الروسية لكل من يستسلم منهم ، ولكن المدافعين كانوا يعرفون ماذا ينتظرهم من غضب القيصر لو

قبلوا بالاستسلام ، وهكذا انقسمت الاراء ، وكان جيش المساعدة الذي ارسله ايفان سيء القيادة ، وبعد ستة اسابيع من الهجوم الفاشل سقطت بولوتسك بين يدي الملك وعادت الى لتوانيا بعد ان بقيت ثمانية عشسر عاما في حيازة الروس ، وكان الملك الجديد قد سوغ المصاديف التسي ستنفق على مشروعه هذا والاخطار التي يمكن أن تنجم عنه ،

وقد دمر في ذلك الوقت معظم جيش المساعدة الذي حوصر في حصن سوكول على يد جيش ليتواني ، أما إيقان الذي شل بهذه الهزائم فقد بقي في بوسكوف من غير عمل دون ان يصدر أوامره باي هجوم معاكس، وكتب كوربسكي الى القيصر « أين هي انتصاراتك الان ؟ » ، ولم يجبه ايقان ، بل على العكس من ذلك أخذ يلتمس الصلح بكل تواضع .

في نهاية العام ضحك الحظ للروس في حلتهم على ليقونيا ، فهانيبال المرهوب الجانب تمت هزيمته واسر واقتيد الى يسكوف حيث نفذ فيه حكم الموت . ولكن انتصاراات ليقونيا لم تغير مجرى العمليات العام . وعاد إيقان الى موسكو ورد البولونيون بتبجح على عروضه للصلح طالبين منه التنازل عن نو ففورود وبسكوف ولوكي والاراضي المتاخمة ، وكان الملك إتيبن يعاني من بعض المصاعب لأن المرتزقة عنده كانوا يطالبون بدفع أجورهم والخزينة فارغة ، ولكنه كان مقترضا واسع الموارد يستطيع ان يخاتل ويكثر من الوعود ، كان هوسه مهنة الحرب ولم بكسن له أي ميل للادارة والسياسة والشؤون المالية ، لقد خرج ليسحق قوة إيفان في الغرب ولن يتوقف قبل أن يحقق هدفه ،

واتى عام ١٥٨٠ فلم يكن من الأعوام الكثيرة الحركة ، ولكن الملك إتيين خرج على رأس جيشه في نهاية الصيف فأوغل في غزو روسيا حتى وصل الى جنوب نو فغورود وبلغ مدينة فيليكي لوكي الكبيرة التي القى عليها الحصار ، وقصة الحصار هنا تشبه ما حدث في بولوتسك فبعد أن استولى على المدينة هزم جيش المساعدة الذي كان يقسوده الامير كيلكوف ، وفي اثناء العمليات كان مبعوثو القيصر يزحفون بشكل

مثير للشفقة الى اقدام إتيين يستجلون الصلح . وانتزعت مدن روسية أخسرى بينما كان السويديون ينتصرون في ليقونيا في كل مكان على الموسكوفيين المحبطين . وأمحى القسم الأكبر من انتصارات إيقسان الامبراطورية بسرعة كبيرة بينما كان القيصر يهرم وينحني منه الظهر . فمن يحكم الآن روسيا كان عجوزا . فهل من علامات السن أنه أصبح أكثر رقة ولم يعد يحمل لقواده ما يشعر به في داخله من استياء ؟ كتب يقول بدون غضب : « ثابروا واتبعوا الطريق الذي حدده الله لكم ، فأملى منصب كله على مساعدة الله وما تبذلونه من حمية وحماسة » .

ولكن القيصر بعد أن تخلى عن زوجتيه الخامسة والسادسة اتخذ له الان زوجة سابعة هي ماريانا غايا «أي ماريا العارية » وكانت ابنة لأحد كبار موظفي البلاط ، ولكن القيصر لم يأخذها الى الهيكل لأنه كان من البديهي وجود صعوبات أمام حصوله على موافقة الكنيسة ، وهكذا استطاع مؤرخ هذه الحادثة أن يسمي هذه الزوجة \_ على هواه \_ « خليلة القيصر » على الرغم من أن بيتها كان بيت الزوجية ، وقد عوملت ماريا حقا على أنها زوجة شرعية ، أما اصغر ابناء القيصر فقد تزوج هو الاخر وفي الوقت نفسه فتاة اسمها ابرينا هي اخت بوريس غودونوف .

وأما الملك إتيين الذي هتف له في بولونيا على أنه بطل كبير فقد أفاد من وسوأس القيصر المرضي . ولم يكن قد هييء له أن يقاتل ضد روسيا حقيقية مقاتلة ، فقد كان موفدو القيصر بلاحقونه من مكان الى مكان ويتذللون المامه حتى تمريغ جباههم في الارض . كان بطلا ، ولكنه كان يمتلك فكرة مهووسة عن رسالته التي لم تكن أقل من إخضاع روسيا كلها والحاقها ببولونيا . وقد أثار تذلل القيصر أطماعه حتى سسمح لنفسه بأكثر اللادعاءات تجاوزا وتطرفا ، ولم يكن المرتزقة الهنغاريون والالمان الذين يرتبط بهم بشكل رئيسي بقادرين على تأمين النجاح لمخططاته وعندما يفيزو روسيا لا يكون عند ثلا في حرب مع إيفان وحده بل مع الشعب الروسي كله ، فعلى الرغم مس جبن القيصر وتردده هست

جيوش جديدة ضخمة الدفاع عن ارض الوطن كما لو أنه كان تحت وطأة غزو تتربي جديد . وقد وصلت هذه القسوات من الجنسوب واالشرق ويقدرون ان الازمائة الف رجل كانوا في عام ١٥٧٨ يمشون الى الغرب لواجهة العسدو والقى الملك إتبين الحصار على بسكوف حيث اصطدم بمقاومة بطولية دمرت معنويات جيشه الخليط بسرعة كبيرة ، وهناك لاحظ أن الروس بدفاعهم عن أرضهم يكونون ادعى للخوف منهم عندما يحاربون خارج حدودهم بعشر مرات . واضمحل حلمه الكبير في ضسم روسيا الى بولونيا ، ثم فهم أخيرا أن من الحكمة أن يدعم انتصاراته بصلح معقول . وكان الروس قد طردوا من ليتوانيا وليقونيا على السواء وراى من واجبه أن يكتفي بمنعهم بواسطة معاهسدة من أن يقومسو: باعتداءات جديدة على هذه الارض في المستقبل .

كانت تلك أكبر إهانة تحملها القيصر طوال عهده . فها الجيش المؤلف من ثلاثمائة الفا رجل من الجنود الطبيين كانت تنقصه روح التلاحم والانضباط ليتمكن من مواجهة ستة وعشرين الف رجل يكادون ن يكونوا كلهم من المرتزقة . وهكذا خاب المخطط الامبراطوري في دفع الحدود الروسية حتى البلطيق وأصبح خرافة تأجل تحقيقها الى زمن تاريخي لاحق حيث سيقوم بطرس الاكبر بتحريكها وإنعاشها . إلا انه ترافق مع هذا الاخفاق الكامل في الفرب انتصارات مجيدة تحققت في الشرق ، فعلى الجانب الآخر من الفولفا تمكنت حفنة من القوزاق والمتشردين بقيادة ايرماق البطولية أن تحمل لقيصر روسيا لاول مرة أرض سيبريا ، وبذلك دخلت روسيا الى النصف الشمالي من القارة أرض سيبريا ، وبذلك دخلت روسيا الى النصف الشمالي من القارة بدات بدون إذن من القيصر ، والحقيقة أن تاريخ هذا الفتح الأول إنما يرتبط بعهد إيفان أكثر من ارتباطه بسيرة حياته لأنه لم يساهم فيه شخصاً إلا مساهمة لا يكاد يكون لها وزن ،

إنها قصة إيرماق البطل الذي قرر أن يتخلى عن حياة التشرد وقطع الطريق ليدخل في خدمة « القيصر الأبيض » . فذهب مع أقل

من ألف من الرجال يكادون أن يكونوا كلهم من القوزاق واحسرز اول انتصاباته في ٢٢ تموز يوليو ١٥٨١ وساعده في عمله مساعدة كبه ة عدد من التتر ومن الأسرى الليتوانيين والألمان ولكن الجسم الرئيسي مسن جيشه الصغير كان مؤلفا من قوزاق الدون . وعندها وصل القيصر خبر اول الاضطرابات على الحدود غضب غضبا شديدا على مسببي خمبر اول الاضطرابات على الحدود غضب منه وأمر باعتقال ابرماق اعمال العنف هذه التي تمت يدون ترخيص منه وأمر باعتقال ابرماق وارساله الى بيرم . الا أن انتصارات القوزاق ما لبثت أن وضعت حدا القديمة ومدافعه الا مقاومة ضعيفة وهو يستولي باسم القيصر على الراض شديدة الاتساع . وفي السادس والعشرين من تشرين الاول اكتوبر ١٨٥١ وصل إيرماق الى نهر إيرتيش أو سيبير حيث استولى على غنيمة كبيرة من الذهب والحجارة الكريمة والسجاد والفراء من شعب الأوستياك الذي كان يعيش هنك حتى ذلك الوقت بسلام على شعب الأوستياك الذي كان يعيش هنك حتى ذلك الوقت بسلام على

وفي الربيع من عام ١٥٨٢ تابع إيرماق الفتح في الأراضي الواقعة بين الإيرتيش والأوبي متبعا نحو الشمال مجرى الأول من هذين النهرين . وقد بلغ الأوبي بعد سلسلة من المعارك الصغيرة أمن له التفوق فيها بارود مدافعه . ثم توقف إيرماق عند أوبي وأرسل الى إيقان تقريراً مرفقا بهذايا ثمينة تقبلها القيصر وغدا معجباً وسعيداً بأن يشاهد مثل هذه الاراضي الشاسعة تنضم الى تاجه . وقامت في موسكو الاحتفالات . ولكن جيش الفزو ما لبث أن انسحب بعد موت إيقان وغرق إيرماق نفسه وهو يحاول اجتياز الإيرتيش سباحة وهو بكامل سلاحه ، إلا أن ممرا الى أعماق آسيا الشمالية كان قد فتح وأصبح مطروقاً وكان الروس يعدون انفسهم لاقتحامه من جديد .



## الفصل الثاني والثلاثون مسوت ولسي العهسد

بالرغم من أن إيفان غدا هادئا بشكل جلي اثناء تلك السنوات الاخيرة من حياته فإن المرء يخدع إذا تخيل أنه لن يقوم بأحداث تسوغ لقبه «الرهيب» . ففي عام ١٥٧٩ أمر بإحراق الدكتور إيليزوس بوميل على نار هادئة . وكان هذا الدكتور عالما ماهرا وفلكيا للقيصر قليل الوساوس ولكنه ضبط وهو يقوم باتصال سري مع ملك بولونيا . كان بوميل المانيا درس في جامعة كمبردج بهتم بالرياضيات وأستاذا في «العلم العجيب» . وكانت الملكة إليزابت قد سجنته بسبب من أعمال السحر ولكن سمعته تسربت من خلال جدران السجن حتى وصلت الى مسامع السفير الروسي سافين الذي حصل له على حريته على شرط أن يذهب الى روسيا ويدخل في خدمة القيصر ، ونحن نتساءل اليوم عما إذا كانت النجوم لم تنبىء إليزيوس بوميل عن هذا التغير في حظه العجيب .

وهكذا ذهب الى روسيا مع زوجته الإنكليزية الشابة وغدا فورا محظي البلاط وواحدا من خلصاء القيصر المقربين واحتل مكانة مساوية المكانة المعر"ف التي كانت تحتل الجهة المقابلة للسحر الاسود ويقال إنه كان يحضر لسيده سموما بارعة ، ولكن هذا الادعاء قد يكون مجسرد افتراء ساقته الى سمعته أوروبا الفربية . فالقيصر لم تكن له سمعة من يقوم باستعمال السموم في الخصوم لأنه كان يفضل أن يرى الدم بسيل من ضحاياه ، وإنما يمكن الاعتقاد بأن الدكتور كان كاهنا في قضايا الفجور لانه ما لبث أن اكتسب سمعة سيئة .

#### وإليك كيف وصف مؤرخو العصر نهاية المنجّم الرهيبة :

« قدّ بوميليوس وهو على الحمالة ويداه مشدودتان الى الخلف مخلعتا الأوصال وساقاه منفرجتان ابتداء من وسط الحقوين وجسده ممزق من ضرب السياط المصنوعة من شرائط الحديد ، قد م اعترافات كثيرة اكثر مما طلب منه ومما ينبغي للقيصر أن يعلم ، وأصدر الإمبراطور أمره بأن ينشوى ، فأخذ وربط ألى وتد من الخشب وأخذ جسده وظهره الداميان ينضجان حتى ظن أنه لم يعد فيه قبس من حياة ، ثم رئمي به فوق زلاجة واقتيد عبر القصر حتى اوصلسوه الى زنزانة حيث مات » ،

وفي العام التالى ١٥٨٠ دعا القيصر أكثر رجال الدين أهمية ليعرفهم بالاخطار التي كانت تتهدد الكنيسة الأرثوذكسية نتيجة لغزو جيوش الغرب . وكانت عيناه منذ أما طويل تتطلعان الى ممتلكات الأديرة وأصبح لديه الآن سبب مقبول للاستيلاء عليها هو ضرورة دفع أجور الجيش الضخم الذي كان قد جنده في وجه الملك إتيين . كان شرهه كبيراً ، ولكنه كان يدعى أن أولئك الذين تخلوا عن الدنيا لا ينبغى لهم أن يسلموا انفسهم تماماً لمنافع الزراعة والتجارة ، وقد وصلت إلينا من أخبار ذلك المصر محموعة من الخطب التي القاها القيصر في هذه المناسبة: « .... يتغمر النبلاء والشعب من أنكم للمحافظة على طبقتكم تمتلكون كل الكنوز التي تقدمها الأرض عن طريق التجارة في جميع انواع المنتجات قاطعين على الناس عن طريق التجارة غير المشروعة فوائد الأسفار . فعن طريق الامتياز الذي تتمتعون به بالا تدفعوا أية رسوم جمركية لعرشنا ولا أية ضريبة الحرب ، وعن طريق إرهابكم لضمائر الأنبل والأقدر والأفضل من رعايانا حصلتم \_ وذلك في حساب دقيق \_ بسحركم وتعازيمكم على ثلث واردات المدن والقرى في المملكة ، تشترون وتبيعون نفوس شعبنا وتتمتعون بحياة البطالة في اللذائد والمسرات ورفاهية الميش ، وترتكبون افظم الخطايا والإبتزازات والماسم والفسق . تغطيكم كل انواع الخطايا الدامية الصارخة وأنواع الظلم والجور والشره

والكسل واللواط وأكثر من ذلك واسوا إذا كان ثمة ما هو اسوأ من مضاجعتكم للحيوانات ، ألا يمكن أن تكون صلواتكم لا تنفعني ولا تنفع أي فرد من أفراد هذا الشعب أ... فليسا محنى الله إذا كنت أشارككم فيها ... لقد كنت أميل غالبا الى حلكم لإصلاح شأن الآلاف من أفراد طبقة النبلاء من الفقراء الدين قدم لكم أجدادهم القسم الأكبر من مداخيلكم التي هي من حقهم بكل شريعة وقانون ... وشعبي ورعيتي من الاغنيساء الذين افقرتنوهم بسطوكم ونهبكم زخلناعاتكم الشيطانية لكان بإمكانهم أن يكونوا أمة مزدهرة أو كانوا قد تصرفوا بطريقة أخرى، إن دخولكم عدا ما تمتلكونه من كنوز - تتجاوز كثيرا ما يمكنكم أن تنفقوه على معيشتكم المرفهة المبذرة » .

وتابع القيصر كلامه فامر الأساقفة \_ الذين كان رئيسهم في هدا الاجتماع اسمه الكسندر ويحتل منصب مطران نوفغورود \_ ورؤساء الأديرة وارشمندريتات ترويتسكي وغيرهم « بأن يحملوا لنا بيانا دقيقا وأمينا عن مجموع لروتكم والدخول السنوية اكل بيت فيكم » .

وبعد ذلك دخل إيفان في واحد من تلك النقاشات الدينية التي تسره وترضيه ، وكان مستعداً لقضاء الايام والاسابيع في الجدل حول الروح القدس مع رجال الكنيسة لو ان نواياه كانت جدية ، وعلى الرغم من أنه سمع بالاعتراض فإنه لم يكن يتحمله ولا يرضاه ، وقد اختار القيصر يومئذ اشد المعارضين من رؤساء الاديرة وعاقبهم بأن « ارسل يستدعي عشرين من أبرزهم ونسب إليهم جرائم بغيضة مفزعة وأتهمهم بالمخيلة بالبينة والبرهان بحيث بدت التهمة حقيقية ومعلنة ومدانة من جماهير الشعب ، ولنصل الآن الى الماساة المسلية التي بدلتم جهدكم في انتظارها: أمر الإمبراطور بإخراج دبب كبيرة متوحشة رهيبة كان يحتفظ بها في اقبية وأقفاص سود لتسليته وتمضية وقته في عيد القديس اسحق في سلوبيدا فيلسكا ( الكسندروف ) ، وجرى الاحتفال في مكان واسسع تحيط به جدران مرتفعة ، واقتيد حوالي سبعة من الرهبان المتمردين ، ضخاما وسمانا ، بعضهم بعد بعض ، يحمل كل منهم صليبا ومسبخة

في إحدى بديه ويحمل في الأخرى \_ بفضل من الإمبراطور \_ حربة بطول الرجل ليدافع بها عن نفسه . وأطلق دب غاضب فاغرا فاه وهو يزمجر فمزق ثياب الراهب . وانطلق صياح الجمهور وصراخه فجعل الحيوان اشد غضباً . ثم انقض الدب مرة أخرى على الراهب فخدشه بمخالبه وسحق رأسه وجسمه وانتزع منه الأمعاء والرجلين والذراعين كما يفعل هو بفار . ومزق رداءه الكهنوتي مزقا حتى وصل الى اللحم والدم والعظم ، وهكذا افترس راهبه الأول ، ولكن الدب قنتل بدوره ومزق قطعًا على يــد المدفعيين . وجــاء دور الراهب الثاني واللب الثاني ؛ وكلاهما طازج جديد ، وهكذا اقتيد كل من الرهبان السبعة بمفرده حنى تم افتراسهم على الطريقة نفسها عدا راهبا أكثر خبثاً من الآخرين تمكن من استعمال حربته بمهارة مسندا طرفها على الأرض وموجهاً طرفها الآخر الى صدر الحيوان ، فلما انقض هذا عليها اخترفت صدره ولكن دون أن يمنعه ذلك من افتراس الراهب ، ومات الإثنان في اللحظة نفسمها . وقد رفع هذا الراهب الى مرتبة القديسين على يد الاخوة من الرهبان الله ين بقوا على قيد الحيلة في دير ترويتسكى . وإذا كانت هذه التسلية ممتعة للإمبراطور وبقية المشاهدين فإنها كانت رهيبة ومقززة في نظر كل الرهبان الله ين كانوا قد دعوا الى هذا الاجتماع كما رايتم ، وكانت النتيجة أن اختير سبعة آخرون منهم ليعاقبوا بالحرق ■ .

فالقيصر إذن لم يكن يخشى الكنيسة لأن المتروبوليت لم يكن يتجرا على حرمانه وقد تحداه علناً فيما كان يرتكبه من خطايا ، فلا ينبغي الظن انه كان يخشى غضب رجال الدين اللين يملكون الأراضي والعقارات إذا تعدى على ممتلكاتهم ، وهكذا نف مشروعه وشاركهم مشاركة جوهرية في أموالهم بحيث غلى ميزانياته القتالية والشخصية على السواء . والأكثر من ذلك أنه أقنع الكنيسة بأن تتخلى في المستقبل عن اكتساب الملكيات سواء عن طريق الشراء أو طريق الهبات ، ولكن هذا التخلي ما لبث أن أصبح حبراً على ورق بعد حين ، فالرجال والنساء كانوا متطيرين فلم يستطيعوا أن ينسوا أن عليهم شعراء دخولهم الى

السماء عن طريق تقديم الهبات الى الكنيسة ، وحتى إيقان نفسه بعد أن قتل ابنه قد"م الكنيسة مبالغ طائلة لم يدفع مثلها في حياته لتقيم صلوات تدوم الى الابد .

وتلك بديهية مسلم بها من انك إذا ضربت قريبك فإنما تضرب نفسك ، وإليك على ذلك مثال عالي المقام ، كان من لحمه ودمه ، لم يكن اقرب الى إيقان من ابنه البكر ولي العهد إيقان ثمرة زواجه الفرامي، هذا الزواج الأول اللذيذ المذاق من أنا ستاسيا ، ذلك الرواج الذي لا يمكن له أن ينساه ، ومع ذلك فإنه في حركة طائشة من جنون قاتل أمر بقتله ، وتلك العصا ذات الراس الحديدية التي طالما قتلت العديد من الناس هي التي قتلت وريثه العزيز ،

حدث ذلك في الكسندروف خلال الخريف عام ١٥٨١ على أثر نقاش حاد انتهى بإيقلا غضب القيصر . وكان بوريس غودونوف حاضراً . ومن أيضاً ؟ . لا نعرف عن ذلك شيئاً . وقد وصل إلينا خبر هــذا النقاش على أشكال مختلفة وربما كان قد ورد في كل كتابة عنه جزء من الحقيقة . والروس ثرثارون . ولا شك أن غودونوف روى الحادث الأصدقائه الذين أعادوه على طريفتهم الخاصة على أسماع الآخرين . ومن المحتمل أنه في صباح يوم الجريمة اختصم القيصر وابنه في موضوع تهجم كان يقوم به القيصر على زوجة ولى العهــد . فقد وجد القيصر كنته ترتدى تنورتين بدلاً من ثلاث واعتبر ذلك بعيداً عن الاحتشام . ورغم أنهما كانت حاملًا فإن القيصر أخمذ في ضربهما فكان ذلك سبباً لتدخل ولى العهد . وتبودات كلمات بديئة واتهم الابن أباه بأنه كان قد نفص سعادته مع زوجتيه السابقتين وسأله ما إذا كان ينوى ذلك مع زوجته الثالثة . ونحن لا نعتقد بأن القيصر كان حتى ثلك الساعة قد ضرب والده رغم ما أظهره من غلط ، والكمن غيظه الفجر بعمد ذلك أثناء النهار وربما كان ذلك بعد العشاء ، كان القيصر بطريقته المتملقة الشاكية يتباهى أمام أبنه بأهمية كنوزه ويذكر له مدى الثروات الكبيرة التي سيرثها بعد موته وكيف أنه كان سعيداً بأن بترك له كل شيء . ولكن ولي العهد اخذ يضحك هازئا مما سمع : « إن شجاعة شبيهة بما يملكه ملك بولونيا هي اكثر نفعا من اموالك » ، هذا ما قاله لأبيه الافاي نفع في الثروة إذا لم تكن من القوة بحيث تستطيع أن تحافظ علمها ؟ » . وطفح غضب القيصر . ونحن لا نعرف جوابه ولكنه كان في تلك الحقبة متأثراً اشد التأتر بما سببه لروسيا من هزائم تستحق الرثاء . كان يعرف ما كان يدور على لسان القوم من دملمات ، وأن الكثيرين يعتبرونه جبانا . بل وان بعضهم كان يتساءل أنه طللا كان القيصر شيخا على إدارة شؤون الحملة فلماذا لم يرسل ابنه ليرفع من جديد شرف روسيا وسمعتها في ميدان النزال .

وسال إيفان الشاب : « لماذا لا تتركني أقود جيشاً وأستعيد ما فقدناه ؟ ه .

وكان السؤال بغيضاً . يقود جيشاً ، وينتصر ، ويعود ، ويضع نفسه على رأس المستائين ، ويغتال آباه بدون شك أو يجبره على التنازل عن العرش! . وجعل الغضب والريبة الدم يصعد الى عيني الشيخ فرفع عصاه المشؤومة وضرب بها ولي العهد عدة مرأت ثم وجه إليه ضربات وحشية على رأسه من طبرتها الثقيلة . وقد حاول بوريس غودونوف اللي شهد الحادث أن يوقف هذا الوابل من الضربات ولكن تدخله لم يكن ذا فائدة إذ سقط ولي العهد ووقف القيصر أمامه وعصاه الدامية في يده مخبولا مما فعل ، وكان ندمه سريعاً كغضبه . وانحنى ليحمل ابنه المسكين والألم يجتاح ثناياه وهو يصرخ : « لقد قتلت ابني ، لقد قتلت ابني ، لقد قتلت ابني ، ويضم الوجه الشاحب الملتحي الذي كان بمسك به بين يديه ، وأخيراً حاول أن يوقف النزيف واضعاً إحدى يديه على المجرح العميق دون أن يتمكن من تحقيق ذلك ، كان يبكي متضرعاً الى الله والناس ، يزار بالأنين حتى وصل الأطباء .

لم يكن ثمة أمل في أية مسلمدة ، كانت جروح إيفان الصغير مميتة . وعندما أفاق قال بصوت خافت إنه يسامح أباه ، ولكن السماح الذي

كانت نفس إيفان بحاجة إليه هو أن يعود أبنه ألى الحياة وكان هــذا بعيد المنال . كان الأطباء عاجزين ، وفي التاسع عشر من تشرين الثاني نوفمبر ١٥٨١ توفي ولي العهد . كان القيصر في الحادية والخمسين وأبنه في السابعة والعشرين .

في الثاني والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر لبس جميع أفراد البلاط ثياب الحداد وقدموا في موكب من الكسندروف الى موسكو يحرسون العربة التي تحمل جثمان ولي العهد . وأقيمت له جنازة حافلة . وكان إيقان يقتلع شعر راسه وينتحب مظهراً من الألم ما لم يظهره منذ موت أناستاسيا . ولكن بعكس ما جرى يومذاك فإنه لم يقفز هده المرة من الحداد الى الفجور لأن أنهياره كان كاملا . وقد دفع مبالغ طائلة لتخليد ذكرى ابنه أمام الله واعترف أن حياته لم يعد لها هدف وأنها أصبحت خواء . وعاد من جديد الى أفكاره في التخلي عن العرش وأصبح له أكثر من أي وقت مضى هيأة رجل فقد الإتزان ، لم يعد يهتم وأصبح له أكثر من أي وقت مضى هيأة رجل فقد الإتزان ، لم يعد يهتم بتجنبوه كما كان يتجنبهم هو نفسه ، وفي كل ليلة كان يسقط من فوق سريره ، وكمن يمشي في نومه كان يطوف في أرجاء القصر كأنه يبحث عن النه المفقود ، وفي الصباح كانوا يجدونه مستلقيا في أي مكان على الأرض

في هذه الحالة العقلية جمع البويار واحاطهم علما يأنه عارم على التخلي عن العرش لكي يجد راحة النفس في أحد الأديرة . « إن ابني الصغير فيدور لا يصلح للحكم فينبغي استبعاده ، فاختاروا لكم قيصراً ، وعندما يقع اختياركم على أحد ابلغوني كي اتخلى له طواعيه عن صولجاني وتاجي » . إلا أن العرض كان خطراً للفاية ، ومهما كانت مشاعر المجتمعين فإنهم توسلوا بصوت واحد الى القيصر الذي منحه الله لهم بأن يبقى على راسهم حتى نهاية ايامه ، وتنهد الهاهل ، وكما لو أنه كف عن معارضتهم وعدهم من أجل إرضائهم بأن يتابع إدارته الخيرة فوق رؤوسهم ،

### الفصل الثالث والثلاثون

#### مـوت إيڤان

خلال عام ١٥٨٣ سطر القيصر قائمة بأكثر من ثلاثة آلاف شخص من الرجال والنساء هم من كان قتلهم أثناء عهده وأمر بأن تقام من أجلهم الصلوات في دير القديس سيريل في بييلوزبرسكي . وقد كتبت هذه الاسماء كلها بشكل فظ وبأحرف كبيرة ، ولابد أنه قضى وقتاً طه يلاً مع سكرتيره أو مرشده ليتذكر هؤلاء الضحايا الأبرياء ، ولابد أنه نسي قسماً منهم أيضاً . وفي رأس القائمة كان يوجد اسم الأميرة ييفدوكيا الذي كتب انى جانبه أنها أغرقت بأمر من القيصر ، وهي نفسها أفروسين والدة فلادىم أندريبقتش .

ومن المكن أن إيقان قبل إعداد هذه القائمة كان يحس بقرب أحله ، فقد انتابه انحطاط جسدي سريع سبب له قلقا كما سببه لأطبائه . اما ماقاله الرشده وما حصل عليه من تشجيع ديني فهذا ما نجهله . فالدكتور بوميل كان قد قدمه للشيطان . وفي أيامه الأخيرة كان السحر الشاغل لتفكيره حتى أنه عندما كان نيزك يظهر في السماء ويتقدم فوق موسكو كان يناله رعب شديد وقد أحضر إلى البلاط عدد كبير مسن العرافين الذين لانزال حتى اليوم نجد العديد منهم في شمالي روسيا اي في المكان الذي أرسل إيفان يبحث عنهم فيه .

« وا حضر منهم بأقصى سرعة ستون عرافا أغلق عليهم ووضعوا تحت الحراسة وصار يؤتى لهم كل يوم بطعامهم ويزارون . وقد قسال هؤلاء العرافون إن أفضل العلامات وأقوى كواكب السماء لم تكن في مصلحة الإمبراطور الذي أخبروا عن نهايته في يوم محدد . . وانتساب إيثان غضب قوي وقال لهم إنه ربما أحرقهم في ذلك اليوم المذكور . ثم بلا يتألم من خصيتيه اللتين انتفختا إلى حد كبير .

وكانوا يحملونه في كل يوم على كرسي الى غرفة الخزينة . وفي احد الايام اشار لي الأمير أن أتبعه فمكثت مجازفا مع الآخرين وسمعته يسأل عن بعض الاحجار الكريمة والمجوهرات ويشرح الأمراء والنبلاء المتحلقين حوله قيمة كل منها . . » . وسمع السير جيروم هورسي كلام القيصر المهووس وهو يلقي خطابه عن العرافة ويسمعى لأن يعرف عن طريق النبوءات ما إذا كان سيعيش ، وكتب بعد ذلك ـ بمسلعدة المدكتور جاكوب بدون شكا ـ ما أمكنه تذكره من هذا الكلام .

قال القيصر: « تعرفون كلكم ان حجر المغنطيس يملك قوة مخبأة كبرى لولاها لما أمكن للبحار أن تكون صالحة للملاحة ولا للحد المحيط بالأرض أن يكون معروفاً . ترون هذه القوقعة الجميلة وهذه الفيروزة . ضعوهما في يدكم وعلى ذراعي ، لقد سممني المرض ، ترون أن لونهما الجميل غلا شاحباً وهذه دلالة على الموت ، أمسكوا بعصاي الملكية . إنها قرن قارن(\*) مزينة بأجمل الألماس والمياقوت والملازورد والزمرد وغيرها من الأحجار الكريمة ذات القيمة العالية . كلفت هذه الحجارة داود ساور سبعين الفا من الماركات الإسترلينية عندما اشتراها مس داود ساور برغيرها عن عناكب »! .

ورسم القيصر لأطبائه دائرة وضع في وسطها عدة عناكب واحدة بعد أخرى فتلوت كلها وماتت عدا الأخيرة منها · فقال إيثان : « تلك هي علامة أكيدة ، لاشيء يمكنه أن ينقذني » ·

يه القارن LIICORINE حيوان اسطوري له بجسم حصان كان ،الاقدمون يعتمدون أن له قرنا في وسط الجبين - الترجم -

«انظروا إلى هذه الحجارة الكريمة!. هذه الماسة هي أغلى وأشهر ماسة في الشرق ، ولم اكن استعملها أبدا . إنها تعدل من الغضب والفجور وتجعل المرء زاهدا وعفيفا . وإذا أخد أقل جزء منها وأحيل الى مسحوق ومزج بالماء أمكنه أن يسمم حصانا فما بالك بإنسان » . وبإصبعه أشار الى ياقوته وقال : « أما هذه فإنها تقدم أفضل خير للقلب والمعقل وتقوي فاكرة الإنسان وتنفي الدم المتجلد الفاسد » . وأشار الى زمردة وقال : « إنها من طبيعة قوس قزح أ . فهذه الحجر الثمينة عدوة الفجور والانحراف . جربوها ! . فإذا اجتمع رجل وامرأة بغية الفجور انفجرت بسبب الانحراف عن السلوك الطبيعي رجل وامرأة بغية الفجور انفجرت بسبب الانحراف عن السلوك الطبيعي ويزيد الشجاعة وأفراح القلب ويرضي كل الحيوي من الحواس . وهو ويزيد الشجاعة وأفراح القلب ويرضي كل الحيوي من الحواس . وهو تمين وناجع لعلاج العين والنظر ويشفي من ضربات الذم ويعطي القوة للعضلات وأوتارها . . . إنها كلها هبات من الله في طبيعتها اسراد تكشفها لفائدة الإنسان وينبغي النظر إليها على أنها صديقة للفضيلة عدوة تكشفها لفائدة الإنسان وينبغي النظر إليها على أنها صديقة للفضيلة عدوة تكشفها لفائدة الإنسان وينبغي النظر إليها على أنها صديقة للفضيلة عدوة المرذيلة . . . إنني اشعر بالإغماء ، إجملوني والى موعد لاحق » .

كان الكريملين ينتظر صامتا ، فقد تذكر النبلاء والخوف يملا قلوبهم كيف أنهم كانوا ينتظرون منذ ثلاثين عاما موت القيصر ثم ما لبثت أن ردت اليه الحياة ، والفرق أن إيقان كان يومئد منقاداً للقدر بينما هو اليوم لا يريد الموت ، كان مريضا جدا ولكنه لم يكن يعتقد أن وقت المنية قد حان ، كانت ارادته القوية وميوله تكافح انهياره الجسدي ، وقد عاودته نوياته العصبية وليالي السهاد التي كانت قد انهكته بعد مقتل ولده ، وكانوا ينقلونه خلال الليل الى خارج القصر ليرى النجمة اللامعة في سماء موسكو حيث كان نظره يبقى ساعات طويلة معلقا بهدا الضياء الرهيب ، وبعد ذلك مد عندما كانوا يعيدونه الى سريره مكان يهدي ويصرخ في شروده مناديا ابنه ، كان الجميع حوله في حالة رعب ، ولكنه ما أن يطلع النهار حتى يستعيد وعيه ويبقى متمتعا بملكاته العقلية ، وكان المنجمون قد تو قعوا موته في الثلمن عشر من آذار مارس ولكنه لم يصدقهم المنجمون قد تو قعوا موته في الثلمن عشر من آذار مارس ولكنه لم يصدقهم

بل اخذ يعد العدة لإعدامهم . ولو انه كان يعتقد بقرب المنية لاستدعى المتروبوليت بدون شك وقص شعره على طريقة الرهبان متخليا تماما عن زخلرف الدنيا . على أنه كان على كل حال منشغلا بما كان السحرة يبذلون من جهود ولا يستطيع أن يهتم بشؤون الملكة . وفي العاشر من آذار مارس تم على طريق موسكو توقيف المبعوثين الليتوانيين الذين قدموا لمناقشة التدايير الجديدة ، وكانت أول اشارة تلقوها هي أن إيفان كان يواجه احتمال موته الجدي لأنه طلب أن يكتب وصية جديدة . وقد الستدعى بوريس غودونوف وعددا من كبار النبلاء واملى امامهم رغباته الجديدة في تعيين ابنه فيدور خليفة له من بعده ، وعين لجنة لمساعدة ابنه وحمايته كانت مؤلفة من الأمراء إيقسان شويسكي وإيقان موتيسلافسكي ويوريف وبييلسكي إضافة الى بوريس غودونوف الذي موتيسلافسكي ويوريف وبييلسكي إضافة الى بوريس غودونوف الذي كان بغوق الجميع في كفاءته وشخصيته ، ثم شكر البويار والقواد على كل ما قدموه له في حروبه مع التتر والبولونيين .

ويفال إن الجميع صلوا من اجل إيفان حتى أولئك الله كان معهم كل الحق في أن يكنوا له كل بغضاء الله وصلت موسكو وروسيا كلها من أجل هذا الخاطىء الكبير الذي كان سيدهم ولم يتركوه في لحظاته الأخيرة كما قد يخطر على البال ولا نبذوه وراء حدود التعاطف الانساني . وفي أذهان الجميع تولد شعور بعظمة هذا الروسي المدهش بين الروس الذي قدمه لهم القدر سيدا وملكا .

في السابع عشر من آذار مارس شعر إيقان بتحسن في صحته وأخد حماما ساخنا . ثم صرح بأنه لم يكن أكثر شجاعة مما هو عليه اليوم وأمر بأن يعدم عرافوه المحتالون في اليوم التالي ، ولكنهم أجابوه « يأن النهار ينتهي بغياب الشمس وأن مناظر آذار قد أهلت ولكنها لم تنقض أيها القيصر بعد » .

كل هذا النهار كان القيصر مفتبطا واستدعى مغنيه وغنى معهم . وفي نحو الساعة السابعة طلب الشطرنج ورجا بوريس غودونوف أن يلعب

معه • وصف بنفسه قطع الشطرنج ولكن الملك من بينها كان يسقط باستمرار « ولم يكن يستطيع أن يجعله واقفا على رقعة الشطرنج » . ومع ذلك بدأ في اللعب ، وفجأة أصيب بنوبة .

« كان الامبراطور مرتديا رداء مفتوحا وقميصا وجوارب من نسيج الكتان . وفجاة أصابه الوهن وانقلب على قفاه · وقام صياح · وتسارع القوم · بعضهم طلب له خمرا ، وجرى آخر الى العطار يطلب ماء الورد وماء الزهر ، واستدعيت روح أبيه كما استدعي المنجمون ، وفي خلال ذلك أصابه اختناق فقضي فيه نحبه » . ووصل المتروبوليت وباشر فورا باجراءات التنازل عن المرش مدشنا حياة رهبانية جديدة ، وقبل جثمان إيفان في عداد الرهبان وأعطي له اسم يوحنا MBAN . أما فيدور ذو البنية الضعيفة والذي لم يكن يأمل في أن يكون له خلف من بعده فقام مقامه على العرش ، وغدا غودونوف بموجب طبيعة الاحداث صاحب السلطة المطلقة على كل الروس وانتهى به الامر لان يحكم باسمه الشخصي فيما تبلا من الايام .



# ولفهرك

|    | الفصــل الأول:          |
|----|-------------------------|
| ٥  | الكويملسن               |
|    | الفصل الثاني :          |
| 11 | هيــلانة الليتــوانية   |
|    | الفصيل الثيالث:         |
| 44 | طغيسان آل شويسكي        |
|    | الفصيل البرابع:         |
| 4. | ادماءات فورونتسيف       |
|    | الفصــل الخامس:         |
| ۳γ | اختيار زوجية            |
|    | الفصل السادس:           |
| 23 | الحسريق الكبسير         |
|    | الفصل السنابع:          |
| 0) | غضب الله                |
|    | الفصــل الثــامن :      |
| ir | إياهسان في سسن العشسرين |
|    | الفصـل التـاسع:         |
| ٧٢ | الكنيسية                |

|     | الغصيبل العساشر:             |
|-----|------------------------------|
| Yo  | فتع قازان                    |
|     | لفصل الحادي عشر:             |
| 11  | موليد وليي العهيد            |
|     | الغصل الثاني عشر :           |
| 17  | تعميسه فسلافي                |
|     | الفصل الثالث عشر :           |
| 1.4 | مسرض القيصسر                 |
|     | الغصل الرابع عشر:            |
| 114 | مولد ولي العهد الثاني        |
|     | الفصل الخامس عشر:            |
| 111 | روسيا تتطلع إلى الغرب        |
|     | القصل السيادس عشر:           |
| 140 | همسوم وغسزوات                |
|     | الغصل السابع عشر:            |
| 141 | الحسرب في ليڤونيا            |
|     | الفصل الثامن عشر:            |
| 177 | مهوت أناستاسيا               |
|     | الفصل التاسع عشر:            |
| 180 | نكبة ارداتشيف وسيلقستر       |
|     | الفصــل المشــرون :          |
| 100 | القيصر يصبح أكثر نزوها للحرب |
|     | الفصل الحادي والعشرون:       |
| 171 | عبودة إلىي عنيف أشبيد        |
|     | الفصل الثاني والعشرون :      |
| 144 | ممليـة انتقـام               |

|      | الفصل الثالث والعشرون :                      |
|------|----------------------------------------------|
| 124  | الفصل النائب والعسرون .<br>المترويوليت فيليب |
| 17.1 |                                              |
|      | الفصل الرابع والعشرون :                      |
| 114  | موت القيصرة الشانية                          |
|      | الفصل الخامس والعشرون:                       |
| 177  | الانتقام من نو فغورود                        |
|      | الفصل النسادس والعشرون :                     |
| ۲.0  | نكسة المحظيين                                |
|      |                                              |
|      | الفصل السابع والعشرون:                       |
| 714  | خـراب موسـكو على يـد التتـر                  |
|      | الفصل الثامن والعشرون:                       |
| 771  | زيجات جلابدة للقيصر                          |
|      | الفصل التاسع والعشرون :                      |
| 440  | وفاة سيبجستموند أوغست                        |
|      | الفصــل الشـلاثون:                           |
| 777  | انتا مستجونة في الدير                        |
|      | الفصل الحادي والثلاثون:                      |
| AYY. | إيتين ملك علمى بولونيا                       |
|      | الفصل الثاني والثلاثون :                     |
| 404  | <br>مـوت ولسي العهـد                         |
|      | الفصل الثالث والثلاثون:                      |
| 778  | مـوت إيڤـان                                  |
|      |                                              |

1997/1/12 10..



طبع فني مطسابع وزائرة الثقشاف.... دشق 1997

في الانسطار المهيّنة مَايِعادل . . ٤ ل.س معالمنعت داخل المعلر